

المنا المنافق المنافق



﴿ و حَبُرُ لِقِدِ فِي عَلَى أَن حَبُرُهُ قَائِرُ لَا فَا يَسْرِي

خاللانغان استعندیة

مَا الْقَالِينِينِيةِ مَا الْقِينِينِيةِ الْإِنْ كِينَانِينِيةِ



رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ اللَّخِثْ يُّ رُسِلَنَهُ (لِنِرْرُ (لِنِوْدِ وَكُسِي www.moswarat.com

جَيِّبِ إِلَى مُطَعِينًا فَي الْمُعْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ



اسم الكتاب: حبيبات المصطفى (أمهات المؤمنين)

إعداد الأستاذ: فيصل الحاشدي

رقم الإيداع :۲۰۱۰/۱۲۰۳

نوع الطباعة : لون واحد

عدد الصفحات: ١٩٢

القياس: ٢٤×١٢

تجهيزات فنية : مكتب دار الإيمان

أعمال فنية وتصميم الغلاف أ. يسري حسن

#### 4.10



رَفَحُ عبى (الرَّحِيُ (الْفِرَّو رُسِيكُتِر) (الْفِرُووكِ www.moswarat.com



الميهات المؤمنين

تأكين (مُوسِحَبُرُلِاقِ مِنْهِيك بُنُ حَبَرُهُ قَالِمُرْلِطَ إِسْرِيّ عَفَااللّهُ عَنْهُ





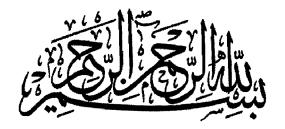

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمِدُهُ ، وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنُعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا ، وَسَيِّئَات أَعْمَالْنَا ، مَنْ يَهْدهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ،

#### أُمَّا بَعَدُ،

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ بِعِنْوَان «حَبِيْبَاتُ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، اقْتَصَرَتُ فِيْهَا عَلَى الصَّحِيْحِ مِنْ أَخْبَارِهِنَّ، وَاجْتَهَدُّتُ فِي ذَلِكَ، مَعَ ذَكْرِ مَا صَحَّ مِنْ فَضَائِلِهِنَّ إِنْ وُجِدَ، وَلَمْ أَحْشُ كِتَابِي هَذَا بِالإِطْنَابِ ذَكْرِ مَا صَحَّ مِنْ فَضَائِلِهِنَّ إِنْ وُجِدَ، وَلَمْ أَحْشُ كِتَابِي هَذَا الأَوْرَاقِ، بَلْ كَمَا هِيَ عَادَةُ كَثِيْرِ مِنْ الكُتَّابِ، لاَ هَمَّ لَهُمْ إِلَّا تَسُويْدُ الأَوْرَاقِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُمْ إِذَا لَمْ يَجِدْ آيَةً أَوْ حَدِيْثًا، سَارَعَ إِلَى تَعْطِيَةٍ عَجْزِهِ بِأُسْلُوبِ إِنْ التَّائِيِّ بَعِيْدٍ، فَلَا الأَرْضَ نَفَعَ، وَلاَ الزُّلَالَ جَمَعَ.

وبَعْضُهُمْ يُسَوِّدُ أَوْرَاقَهُ بِأَقْوَالِ أَهْلِ السِّيرِ وَالتَّرَاجُمِ دُونَ تَمْحِيْصَ، بَلْ قَدْ لاَ يَعْزُو الأَقْوَالَ إِلَى مَصْدَرِهَا ، وَهَؤُلاَءِ - وَإِن كَانُوا أَحْسَنَ حَالاً مِنْ غَيْرِهِمْ - يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمُ البَحْثُ التَّامُّ عَنْ صِحَّةِ مَا يَكْتَبُونِ ؟ فَإِنَّ هَذَا العَلْمَ دِيْنٌ ، وَكُلَّمَا عَظُمَ المَطْلُوبُ تَأَكَّدَ هَذَا الأَمْرُ ؟ فَإِنَّهُ لاَ فَإِنَّ هَذَا العَلْمَ دِيْنٌ ، وَكُلَّمَا عَظُمَ المَطْلُوبُ تَأَكَّدَ هَذَا الأَمْرُ ؟ فَإِنَّهُ لاَ مَبِيْلَ إِلَى إِعَادَةِ بَعْدِ هَذِهِ الأُمَّةِ الغَابِرِ ، وَرَفْعِ مَنَارَهَا السَّاطِع - إِلَّا بَعْفُهُ هَذَا العَلْمِ مِنْ كُلِّ مَا عَلِقَ بِهِ ، وَهُو دَخِيْلٌ لَيْسِ مِنْهُ ، وَمِنْ بَتَصْفَيَةِ هَذَا العَلْمِ مِنْ كُلِّ مَا عَلِقَ بِهِ ، وَهُو دَخِيْلٌ لَيْسِ مِنْهُ ، وَمِنْ تَرْبِيَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ .

وَخِتَاهُا ، لَا أَدَّعِي الكَمَالَ لِنَفْسِي أَوْ لِغَيْرِي ، وَحَسْبِي أَنِّي بَذَلْتُ جَهْدِي ، وَحَسْبِي أَنِّي بَذَلْتُ جَهْدِي ، وَأَفْرَغْتُ وُسْعِي .

فَمَنْ وَجَدَ خَطَأً فَأَنَا أَنْشُدُهُ النَّصِيْحَةَ ، وَلَهُ مِنِّي دَعْوَةٌ مُنْجَزَةٌ : أَنْ يُجْزِيَهُ اللهُ خَيْرًا .

وآَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين

تأليت ﴿ وَ حَبِرُ لِ لِا مِنْ عِينَ لَ بَرُ حَبِرُهُ قَالِمُ لِ فِي إِمْرِ لِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ عَفَا اللّهُ عَنْهُ



جَبِينا بِللْصَطِفِي

# خَدِيْجَةُ الطَّاهِرَةُ ابْنَهُ خُوَيْلِدِ القُرَشِيَّةُ الأَسَدِيَّةُ

## نَسَبُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

هِيَ أُمُّ اللُّوْمِنِيْنَ (١) خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ (٢) بْنِ عَبْدِ العُزَّى

(١) مَعنَى أَمَّهَاتُ المُؤْمِنِيْنَ كَمَا فِي «تَفْسِيْرُ البَغَوِيِّ» (٣/ ٥٠٧): إِنْزَالُهُنَّ مَنْزِلَةَ أُمَّهَاتِهِمْ فِي تَغْظِيْمِ الحُرْمَةِ ، وَتَحْرِيْمِ نِكَاحِهِنَّ عَلَى التَّأْبِيْدِ ، لَا فِي النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ وَالْخُلُوةِ بِهِنَّ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ فِي حَقِّهُنَّ كُمَا فِي الأَجَانِبِ .

وَلَا يُقَال لِبَنَاتِهِنَّ ، وَلاَ لإِخْوَتِهِنَ ، وَلاَ لاَخْوَاتِهِنَّ : أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَأَخُوالَهُمْ ، وَلاَ لاَخُوتِهِنَّ ، وَلاَ لَأَخَوَاتِهِنَّ : أَخُواتُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَأَخُوالَهُمْ ، وَخَالاَتُهُمْ ؛ فَقَدْ تَزَوَّج الزُّبِيْرُ أَخْتَ عَائِشَةَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - ﴿ وَتَزَوَّجَ اللَّهُمْ ، وَتَزَوَّجَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللللللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّال

الْعَبَّاسُ أُمُّ الفَضْلِ أُخْتَ مَيْمُونَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : هُمَا خُوالَتَا اللَّمُوْمِنيُّن .

وَهُنَّ أُمَّهَاٰتُ المُؤَّمِنِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النَّسَاء ؛ لأَنَّ فَائِدَةَ الأَّمُومَة - وَهِيَ النَّكَاحُ- فِهُ اللَّمَاء وَهُيَ النِّكَاحُ- فِي «الطَّبَقَاتِ» (٨/ ٦٤ فِي حَقِّ النِّسَاء . فَقَدْ أَخْرَجَ ابْن سَعْد فِي «الطَّبَقَاتِ» (٨/ ٢٤) - حَقَّ الرِّجَالِ مَفْقُودَةٌ فِي حَقَّ النِّسَدَ الكُنْءَيُ (٧/ ٧٠) ، عَنْ مَسْرُّهِ قَي ، عَنْ عَائِشَة : " أَنَّ رَبِّهُ اللَّهُ : " أَنَّ

- (٦٧) ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الَشَّنَنِ الكُبْرَى» (٧/ ٧٠) ، عَنْ مَسْرُوقَ ، عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّ المُرِأَةَ قَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّهُ ، فَقَالَتْ : لَسْتُ لَكِ بِأُمِّ ! إِنَّمَا أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ ".

قَالَّ ابْنُ القَيِّمْ فِي «جَلاَء الأَفْهَام» (ص ٠ • ٢) : «فَمَنْ فَارَقُهَا فِيَ حَيَاتَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لاَ يَثْبُتُ لِهَا أَحْكَامُ زَوجَاتِهِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنِّ ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ » .

(٢) خُويْلد بْنِ أَسَد : هُوَ أَحَدُ وُ جَهَاء قُرَيْش وَعُظَمَائِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ ضَمْنَ الوَفْدِ الَّذِي أَرْسَلَتْهُ قُرَيْشُ إِلَى صَنْعَاءَ لِتَهْنِئَة الْمَلْكِ الحِمْيَرِيِّ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَن بانْتصارِه عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيَعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَالْمُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

وَّهُو ٱلَّذِي نَازَّعَ تُبَّعًا حَيْنَ أَرَادَ أَخْذَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى اليَمَنِ، فَقَامَ في ذَلكَ خُويْللُهُ، وَقَامَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشِ، ثُمَّ رَأَى تُبَّعٌ فِي مَنَامِهِ مَا رَوَّعَهُ ، فَنَزَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَتَرَكَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ مَكَانَهُ . انُظُّرُ المَرْجِعُ السَّابِق (٢/ ٦٨٥) .

ابْنِ قُصَيٍّ (١) بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةً القُرَشِيَّةُ الْأَسْدِيَّةُ (٢) .

وَأُمُّهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَةَ العَامِرِيَّةُ (٣).

## مَوْلُدُهَا وَنَشَأْتُهَا ،

وُلِدَتْ فِي بَيْتِ مَجْدٍ وَسُؤْدُد (١) ، قَبْلَ عَام الفِيْل بِخَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا تَقْرِيْبًا، وَنَشَأَتْ في بَيْتِ مِنْ البُيُوتَاتِ الشَّرِيْفَةِ، فَغَدَتِ امْرَأَةً عَاقِلَةً جَلِيْلَةً، اشْتَهَرَتْ بِالْحَزْمِ وَالْعَقْلِ، وَالْأَدَبِ الْجَمِّ (٥) ، وَكَانَتْ -لِشِدَّةِ عَفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا - تُدْعَى في الجَاهِليَّةِ (الطَّاهِرَةَ)؛ لِذَلِكَ كَانَتْ مَحَطَّ أَنْظَارِ كِبَارِ الرِّجَالِ مِنْ قَوْمِهَا (٦).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٧/ ١٦٧): « تَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قُصَيٍّ ، وَهِيَ مِنْ أُقْرَبِ نِسَائِهِ إِلَيْهِ فِي النَّسَبِ، وَلَمْ يَتَزُقَّجْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قُصَيٍّ غَيْرِهَا

<sup>(</sup>٢) «سِيْرَة ابْن هِشَام» (١/١٤٢)، وَ« أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِلدِّمِشْقِيِّ

<sup>(</sup>٣) «سِيْرَة ابْن هِشَام» (١/ ١٤٢). (٤) السَّوْدُد - بِضَمِّ السِّيْنِ وَالدَّالِ ، بَيْنَهُمَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ - : الشَّرَفُ وَالسِّيَادَةُ .

<sup>(</sup>٥) الجَمُّ - بِالْفَتْح - الكثِيْر

<sup>(</sup>٦) نِسَاء حَوْلَ الرَّسُول- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - » (ص٣٧).

## زُوَاجُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

كَانَتْ خَدَيْجَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَوْسَطَ نِسَاءِ قُرَيْشِ نَسَبًا ، وَأَعْظَمَهُنَّ شَرَفًا، وَأَكْثَرَهُنَّ مَالاً ، كُلُّ قَوْمِهَا كَانَ حَرِيْصًا عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا لَو يَقْدِرُ عَلَيْهِ (١).

تَزَوَّ جَتْ عَتِيْق بَنْ عَائِذ بْن عَبْد الله المَخْزُومِي، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً اسْمَهَا هِنْدُ<sup>(۲)</sup>، ثُمَّ هَلَكَ عَتِيْقٌ عَنْهَا، فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو هَالَةَ بْنُ زُرَارَةَ التَّمِيْمِيُّ (٣)، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمَيْن: هِنْدًا (٤)، وَهَالَةَ الصَّحَابِيَّيْن (٥).

ثُمَّ هَلَكَ أَبُو هَالَةَ عَنْهَا ، فَقَضَتْ مُدَّةً طَوِيْلَةً وَهِيَ تَرْفُضُ اللهِ - صَلَّى الكَثِيْرِيْنَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، حَتَّى خَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى

(۱) «سيْرَة ابْن هشَام» (۱/ ١٤٢).

(٢) هِنْدُ بِنْتُ عَتِيْقٍ: هِيَ أُمُّ مُحَمَّدِ بْن صَيْفِيٍّ ، وَقَدْ أَسْلَمَتْ وَصَحِبَتْ .

(٣) قَدْ جَرَى خَلَافٌ فِي الأُول مَنْهُمَا ، وَالَّذِي رَجَّحَهُ ابْن سَيْدِ النَّاس، وَرَوَاهُ قَتَادَةَ وَابْن إِسْحَاق: أِنَّ الأَوَّلَ مُنْهُمَا هُوَ عَتِيْق، وَالثَّانِي أَبُو هَالَةَ .

(٤) مِنْد بْن أَبِي هَالَة : بِه كَانَتْ تُكُنَى السَّيِّدَةُ خَدِيْجَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، ذَكَرَهُ النَّوويُّ فَي «تَهْذَيْبَةُ» (٢/ ٢٤٣) عَنْ عَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، وَّابْنِ عَبَّاسِ فِي تَارِيخِ دِمشْق. وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَقَيْلَ : أُحُدًا ، وَكَانَ فَصِيْحًا بَلِيْعًا وَصَافًا ، وَصَفَ رَسُولَ الله فِي حَدِيْتُهُ الطَّويْل، فَأَخُسَنَ وَأَتْقَن ، وَكَانَ يَقُولُ : ﴿ أَنَا أَكْرَمُ النَّاسِ أَبًا وَأُمَّا ، وَأَخُو وَعَالَ اللهُ فِي حَدِيْتُهُ الطَّويْل، فَأَخُو مَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -وَأُمِّي خَدِيْبَةُ ، وَأَخِي القَاسِمُ ، وَأَخْتِي فَاطَمَة وَأَخُتُ اللهِ وَقَدْ رَوَي عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -وَأُمِّي خَدَيْبَةُ ، وَأَخِي القَاسِمُ ، وَأَخْتِي فَاطَمَة فَا طَمَة أَلُو اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -وَأُمِّي خَدَيْبَةُ ، وَأَخِي القَاسِمُ ، وَأَخْتِي فَاطَمَة فَا اللهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَأُمِّي خَدَيْبَةُ ، وَأَخِي القَاسِمُ ، وَأَخُو فَاطَمَة فَا طَمَة وَلَا مَعَ عَلِي يَوْمَ الجَمَل ، وَقَيْلَ : مَاتَ بِالبَصْرَةِ فِي الطَّاعُونِ ، وَيُقَالُ : إِنِّ الَّذِي مَاتَ بِالطَّاعُونِ ، وَيُقَالُ : إِنِّ الَّذِي مَاتِ بِالطَّاعُونِ وَلَدُهُ ، واسْمُهُ هِنْدُ - أَيْضًا- .

(٥) «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» لِلدِّمِشْقِيِّ (ص٥٣-٥٤).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَنَى بِهَا (١) سَنَةَ خَمْسَ وَعِشْرِيْنِ مِنْ مَوْلِدِهِ فِي قَوْلِ الجُمْهُورِ (٢) ، وَلَهَا مِنَ العُمُرِ أَرْبَعُونَ ، فَكَانَتْ أَسَنَّ (٣) مِنْهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (١) ، وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا .

## قَصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

كَانَتْ خَدِيْجَةُ امْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَف وَمَال ، تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا ، وَتُضَارِجُهُم (٥) إِيَّاهُ بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ ؛ فَلَمَّا بَلَغَهَا عَنْ رَسُولِ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا بَلَغَهَا ، مِنْ صَدْق حَدِيثهِ ، وَعِظَم أَمَانَته ، وَعَظَم أَمَانَته ، وَكَرَم أَخُلَاقِهِ ، بَعَثَتْ إلَيْهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالَ لَهَا إِلَى وَكَرَم أَخُلَاقِهِ ، بَعَثَتْ إلَيْهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالَ لَهَا إِلَى الشَّامَ تَاجِرًا ، وَتُعْطِيهِ أَفَضْلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنْ التُّجَّارِ ، مَعَ غُلَام هَا يُقَالُ لَهُ مَيْسَرَةً ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَخَرَجَ فِي مَالِهُ أَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَخَرَجَ فِي مَالِهَا ذَلِكَ ، وَخَرَجَ مَعَهُ غُلَامُهَا مَيْسَرَةٌ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ .

<sup>(</sup>١) بَنَى عَلَى أَهْلِهِ ، وَبِهَا ، بِنَاءً ، وَابْتَنَى بِهَا : دَخَلَ بِهَا : قَيْلَ لِلدُّخُولِ بِالزَّوْجَة بِنَاءٌ ؛ لأَنَّ الدَّاخِلُ بِأَهْلِهِ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا قُبَّةً لَيْلَةَ دُخُولِهِ ، لِيَدْخُلَ بِهَا فِيْهَا ، ثُمَّ قِيْلَ لِكُلِّ دَاخِلٍ بأَهْلِهُ بَانَ .

<sup>(</sup>٢) «الفَتْحُ» (٧/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أَسَنُّ : أَكْبَر سنًّا .

<sup>(</sup>٤) «السِّبَر» (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) المُضَّارَبَة: أَنْ تُعْطِي مَالاً لِغَيْرِكَ يَتَّجِرُ فِيْهِ ، فَيَكُون لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ مِنَ الرِّبْحِ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الأَرْضِ وَالسِّيْرُ فِيْهَا لِلتِّجَارَةِ .

ثُمَّ بَاعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - سلْعَتَهُ الَّتِي خَرَجَ بِهَا، وَاشْتَرَى مَا أَرَادَ أَنَّ يَشْتَرَى ثُمَّ أَقْبَلَ قَافلًا (١) إِلَى مَكَّةَ ، وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ،

فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةً عَلَى خَدِيجَةً بِهَالِهَا ، بَاعَتْ مَا جَاءَ بِهِ ، فَأَضْعَفَ أَوْ قَريبًا. وَلَّمَا رَأْتُ خَديْجَةُ فِي مَالْهَا مِنَ الأَمَانَة وَالبَرَكَة مَا لَمْ تَرَ قَبْلَ هَذَا ، وَأَخْبَرَهَا غُلاَمُهَا مَيْسَرَةُ بِهَا رَأَى فِيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خِلاَلِ (٢) عَذْبَةِ ، وَشَمَائِلَ (٣) كَرِيْمَةِ ، وَفِكْر رَاجِح ، وَمَنْطق صَادق، وَنَهْجِ <sup>(١)</sup> أُمِيْن - وَجَدَتْ ضَالَّتَهَا المَنْشُودَةَ <sup>ۖ (٥)</sup> ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى رَسُوَّلِ اللهِ ۚ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٦) ، فَوَافَقَ وَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَعْمَامَهُ، فَخَرَجُوا مَعَهُ لِخَطْبَتَهَا لَهُ (٧).

زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا عَمْرُو بْنُ أُسَدِ (^) - إِذْ أَنَّ أَبَاهَا خُوَيْلِدًا مَاتَ

(١) قَافِلًا: رَاجِعًا، وَبَائِهُ دَخَلَ. (٢)خِلَال: خِصَالُ، وَاحِدَتُهَا خِلَّةٌ- بِالفَتْحِ - . (٣) الشَّمَائِل: الأَخْلاق، واجِدَتُهَا شِمَالٌ - بِالكَسْرِ - .

(٤) النَّهْجُ - بالفَتْحِ - الطَّرِيْقُ الوَاضِحِ.

(٦) قَيْلَ : عَرَضَتْ عَلَيْه نَفْسَهَا مِنْ غَيْر وَسَاطَةٍ ، وَقِيْلَ : بوَسَاطَةٍ صَدِيْقَتِهَا نَفِيْسَة بنْتِ

مُنَّبِّهِ ، وَالْجَمْعُ مُمكِنٌ ، فَقَدْ تَكُون بَعَثَتْ نَفْيسَةَ أَوَّلًا ؛ لِتَعْلَمَ أَيْرْضَى أَمْ لَا ؟ ، فَلَمَّا عَلَمُّتْ بِذَلِكَ كُلَّمَتْهُ بِنَفْسِهَا .

(٧) «ُسِيْرَةَ أَبْنَ هِشَامِ» (أَ / ١٤١ - ١٤٢).

(٨) هَذَا هُوَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ ، وَالَّذِي رَجَّحَهُ السُّهَيْلِيُّ . انْظُرْ: «السِّير» (٢/ ١١٠)، و «البدَايَة وَالنِّهَايَة» (٢/ ٦٨٥).

قَبْلَ الفِجَارِ (١) - عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَم (٢).

وَلَّا تَمَّ الْعَقْدُ نُحِرَتِ الذَّبَائِحُ ، وَوُزِّعَتْ عَلَى الفُقَرَاءِ، وَفُتِحَتْ دَارُ خَدِيْجَةَ لِلأَهْلِ وَالأَقَارِبِ ، فَإِذَا بَيْنَهُمْ حَلِيْمَةُ السَّعْدِيَّةُ ، جَاءَتْ لَاَهْدَ عُرْسَ وَلَدَهَا الَّذِي أَرْضَعَتْهُ ، وَعَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمِهَا لِتَشْهَدَ عُرْسَ وَلَدِهَا الَّذِي أَرْضَعَتْهُ ، وَعَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمِهَا وَمَعَهَا أَرْبَعُونَ رَأْسًا مِنَ الغَنَمِ هَدِيَّةً مِنَ العَرُوسِ الكَرِيْمَةِ لَمْنُ أَرْضَعَتْ مُحَمَّدًا -صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- الزَّوْجَ الْحَبِيْبِ (٣).

<sup>(</sup>١) الفَجَارِ - بِالْكَسْرِ - يَومٌ مِنْ أَيْامِ الْعَرَبِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَفْجِرَة فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، كَانَتْ بَيْنَ قُرَيْشِ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ كَنَانَةَ وَبَيْنَ قَيْسِ عَيْلانَ ، وَكَانَتْ الدَّبْرَةُ - أَيْ الْهَزِيْمَةُ - عَلَى قَيْسٍ ، فَلَمَّا قَاتَلَتْ قُرَيْشٌ ، قَالُوا: قَدٌ فَجَرْنَا ، فَسُمِّيَتِ الْحَرْبُ فِجَارًا، حَضَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ - وَهُوَ ابْنُ عِشْرِیْنَ .

الهريمة حسى يس - صلّى الله عَلَيْه وَسَلّم - وَهُوَ ابْنُ عشْرِيْنَ . حَضَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم - مِنْ نِسَائِه أَكْثَرَ مِنْ خَسْمِائَة دِرْهَم ، وَذَكَرِ ابْنُ إِسْحَاقَ خَلاَفَهُ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ هُوَ الأَوْلَى بِالصَّحَة ؟ فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلَمٌ فِي كُتَابِ النَّكَاحِ إِسْحَاقَ خَلاَفَهُ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ هُوَ الأَوْلَى بِالصَّحَة ؟ فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلَمٌ فِي كُتَابِ النَّكَاحِ (٧٨ / ١٤٢٦) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بَن عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً - رَضِي الله عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - عَمْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَتْ : أَتَدْرِي عَلَيْه وَسَلَّم - الله عَلْهُ وَسَلَّم - لَوْ وَيَّةَ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَم ، فَهَذَا صَدَاقُ مَا النَّشُ قَالَ: قُلْتُ : لَا ، قَالَتْ : نَصْفُ أُوقِيَّة فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَم ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - لِأَزْوَاجِه ".

وَالْأُوَقِيَّةُ - بِضَمِّ الْهَمْزَةَ وَتَشْدِيْدِ اليَّاءِ - أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَالجَمْعُ الأَوَاقِي - مُشَدَّدًا وَلُخُفَقًا - أَمَّا النَّشُ - بالفَّتْح - : فَنِصْفُ أُوقِيَّةٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا .

انُظُر: مَسْأَلَةِ الصَّدَاقِ هَذِهِ فِي «جَوَامع السِّيْرَة» لابْن حَزْم (ص٣٧).

<sup>(</sup>٣) «نسَاء حَولَ الرَّشُولَ » (ص ٣٩) .

## وَلَدُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

فَوَلَدَتْ لَهَ وَلَدَهُ كُلِّهُمْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ (١) الْقَاسِمَ وَهُوَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ - وَبِهِ كَانَ يُكَنِّى -صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ - ، ثُمَّ زَيْنَبُ ثُمَّ أُمِّ كُلْثُوم ، ثُمَّ زَيْنَبُ ثُمَّ أُمِّ كُلْثُوم ، ثُمَّ فَاطِمَةُ ، ثُمَّ عَبْدَ اللهِ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : الطَّيِّبُ ، وَالطَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ النَّبُوَّةِ - .

وَقَدْ مَاتَ الذَّكَرَانِ صَغِيْرَيْنِ ، وَأَمَّا البَنَاتُ فَكُلَّهُنَّ أَدْرَكُنَ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْنَ وَهَاجَرْنَ مَعَهُ ، إِلَّا أَبَّهُنَّ أَدْرَكَتْهُنَّ الوَفَاةُ فِي حَيَاتِهِ ، سِوَى فَاطِمَةَ فَقَدْ تَأَخَّرَتْ بَعْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ كَانَتْ أَوَّلَ أَهْلِهِ كُوقًا (٢).

## فَضَائِلُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

لِخَدِيْجَة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا - مِنَ الفَضَائِلِ العَظِيْمَةِ مَا لَا يُحْصَى ، مِنْهَا ، الخَدِيْجَة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا - مِنْ الفَضَائِلِ العَظِيْمَةِ مَا لَا يُحْصَى ، مِنْهَا ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - :

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ -صَلَّى (١) أُمُّ إِبْرَاهَيْمَ : هِيَ مَارِيَةُ - بَتَخْفِيْف اليَاءِ - ابْنَةُ شَمْعُونَ القِبْطِيَّةُ ، سُرِّيَّةُ النَّبِيِّ الَّتِي أَهْدَاهَا إلَيْهِ الْقَوْقِسُ عَظِيْمُ القِبْطِ مِنْ مِصْرَ .

(٢) «سِيْرَة أَبْنَ هِشَامَ» (١/ ٢٤٢) ، و «الفَتْح» (٧/ ٧٠٥)، و «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٥/ ٣٣١) - ٣٣١) ، وَبَيْنَ المَصَادِر اخْتِلافٌ يَسِيْرٌ أَخَذْنَا مَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْهَا .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: « يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ (١) أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ (٢) عَلَيْهَا السَّلَامَ ؛ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي » (٣).

وَعَنْ أَنُس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْدَهُ خَدِيجَةُ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ يُقْرِئُ خَدِيجَةَ اَلسَّلامَ، فَقَالَتْ : إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ ، وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ » (٤) .

قَالَ فِي «الزَّاد»: «وَهِنِيَ فَضِيْلَةٌ لَا تُعْرَفُ لاَمْرَأَة سِوَاهَا » (٥٠).

٢ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لِيَّ الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ :

فَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - السَّابِقُ قَالَ: « أَتَى

(٣) أَخْرَجُهُ البُخَارِيُّ (٣٨٢٠) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٢/ ١٧).

(٤) (حَسَنُّ): أَخْرَجُهُ النِّسَائِيُّ فِي الْعَمْلُ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (٣٧٤) ، وَفِي "فَضَائِل الصَّحَابَة» لَهُ (٢٥٤) ، وأَخْرَجُهُ الحَاكِمِ الصَّحَابَة» لَهُ (٢٥٤) ، وأَخْرَجُهُ الحَاكِم فِي «المُسْتَدْرَك» (٣/ ١٨٦) ، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الشَّيْخِ مُصْطَفَى العَدَويُّ فِي «فَضَائِلُ الصَّحَانَة».

(٥)«زَادُ المَعَاد» (١/ ٥٠٥) .

جِبْرِيلُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ وَبُرِيلُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ هَذِهِ خَدِيجَةُ وَدُ النَّبِيِّ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ وَدُ النَّهِ مَنْ قَصَبٍ (١) لَا ، قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ ... وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ (١) فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (١) لَا ، صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (٣) . (١)

وَعَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: « أَكَانَ رَسُولُ

(١) قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي «الرَّوْضِ الأُنْفِ »: «لذكر البَيْت مَعَنَى لَطِيْفٌ ؛ لأَنَّهَا كَانِتْ رَبَّةَ بَيْتِ فِي الإِسْلاَمِ مُنْفَرِدَةً ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ بَيْتِ قَبْلَ النَّعْثَ ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ فِي أَوَّلَ يَوْم بُعِثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم -، بَيْتُ إِسْلام إِلَّا بَيْتُهَا ، وَهِيَ الأَرْضِ فِي أَوَّلَ يَوْم بُعِثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم -، بَيْتُ إِسْلام إِلَّا بَيْتُهَا ، وَهِيَ فَضِيْلَةٌ مَا شَارَكَهَا فَيْهَا - أَيْضًا - غَيْرُهَا ، وَجَزَاءُ الفَعْلِ يُذْكُرُ غَالَبًا - بَلَفْظه ، وَإِنْ كَانَ فَضِيْلَةٌ مَا شَارَكَهَا فِيهَا - أَيْضًا - غَيْرُهَا ، وجَزَاءُ الفَعْلِ يُذْكُرُ غَالَبًا - بَلَفْظ ، وَإِنْ كَانَ أَشَارَكُهُ مِنْهُ ؛ فَلَهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ بِلَفْظ البَيْتِ ذُوْنَ لَفْظ الْقَصْر » الهَ بَتَصَرُّف. (٢) وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِيْتِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

(٢) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحَ مُسْلِم» (صَن ١٤٨) : «قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: اَلمُرَادُ بِهِ: قَصَبُ اللَّوْلُوْ المُجَوَّفُ كَالِقَصْرِ المُنْيْفِ».

وَقَالَ السُّهَيْلَيُّ فِي «َالرَّوضُ الأَّنُفَ» (٢٢ ٤٢٨): «النُّكْتَةُ فِي قَوْلِه: «مِنْ قَصَبِ»، وَلَمْ يَقُلْ: مَنْ لَوْلُوْ: أَنَّ فِي لَفْظِ القَصِبِ مُنَاسَبَةً لكوْنِهَا أَحْرَزَتُ قَصَبَ السَّبْقِ بمُبَادَرَتَهَا إلَى الإِيْمَانِ دُونَ غَيْرِهَا ». وَقَالَ الحَافِظُ فِي «اَلفَتْح» (٧/ ١٥): «وَفِي بمُبَادَرَتَهَا إلَى الإِيْمَانِ دُونَ غَيْرِهَا ». وَقَالَ الحَافِظُ فِي «اَلفَتْح» (٧/ ١٥): «وَفِي الْقُصَبِ مُنَاسَبَة أَخْرَى مِنْ جِهَةَ اسْتَوَاء أَكْثَر أَنَابِيبِه، وَكَذَا كَانَ لَخَديجَة مِنْ الاسْتَوَاء مَا يَغْضَبهُ مَا يَعْشَرُهَا ، إِذْ كَانَتُ حَرِيصَة عَلَى رِضَاهُ بِكُلِّ مُمْكِن ، وَلَمْ يَصْدُر مِنْهَا مَا يُغْضَبهُ قَطَّ كَمَا وَقَعَ لِغَيْرِهَا ».

(٣) الصَّخَب - بَالتَّخْرِيْك - : الصِّيَاح وَالْمُنَازَعَة بِرَفْع الصَّوْت ، وَالنَّصَب كَالتَّعَب زِنَةً وَمَعْنَى . وَقَالَ السُّهَيْلِيِّ فِي «الرَّوَضُ الأُنْف» (٢/ ٢٩) : « مُنَاسَبَة نَفْي هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ - أَعْنِي الْمُنَازَعَةَ وَالتَّعَب - أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَعَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَعَا إِلَى الْإِسْلَامَ أَجَابَتْ خَدِيجَة طَوْعًا فَلَمْ تُحُوجُهُ إِلَى رَفْع صَوْت وَلا مُنَازَعَة وَلا تَعَبُ فِي ذَلَكَ ، بِلْ أَزَالَتْ عَنْهُ كُلِّ نَصَب ، وَآنَسَتُهُ مِنْ كُلِّ وَحْشَة ، وَهَوَّنَتْ عَلَيْهِ كُلِّ عَسِير ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُون مَنْزِلَهَا الَّذِي بَشَّرَهَا بِهِ رَبِّهَا بِالصِّفَةِ الْمُقَابِلَة لِفِعْلِهَا » .

(٤) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ .

١٦ ﴿ حَبِيْبَا إِنْهُ مُطِيْقٍ وَسَلَّمَ - بَشَّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: نَعَمْ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ ؛ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ» (١). ٣- أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وَكُمَّلِهِنَّ :

فَعَنْ أَنَس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-قَالَ: «حَسْبُكَ (٢) مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ بنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ (٣) وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (١) .

عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة بْنِ إِيَاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كَمُلَ (°) مِنْ الرِّجَال كَثِير وَلَمْ يَكُمُل مِنْ النِّسَاء إِلَّا ثُلَاث : مَرْيَم بِنْت عِمْرَان وَآسِيَة اِمْرَأَة فِرْعَوْن وَخَدِيجَة

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُِّخَارِيُّ (١٧٩٢ – ٣٨١٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٣) .

<sup>(</sup>٢) حَسْبُكَ ؛ أَيْ :َ كَافِيْكَ فِي مَعْرِفَتِكَ فَضْلُهُنَّ .

<sup>(</sup>٣) لِفَاطَمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَفَضَائِلُ جَمَّةٌ ، بَلْ أَكْثَرُ العَلَمَاءُ يُفَضِّلُونَهَا عَلَى أُمِّهَا بِمُقْتَضَى الأَدلَّة، وَهِيَ أَفْضَلُ بِنَاتِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -؛ لأَنَّهَا رُزِئَتْ بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -؛ لأَنَّهَا رُزِئَتْ بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وُونَهُنَّ مُثْنَ فِي حَيَاتِهِ ، فَكُنَّ فِي صَحِيْفَتِهِ، وَمَاتَ هُوَ فِي حَيَاتِهَا ، فَكَانَ فِي صَحِيْفَتِهَا .

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) : أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٣/ ١٣٥) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٨٧٨)، وَقَالَ صَحِيْحٌ ، وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ﴿صَٰحِيْحِ الجَامِعِ» (٣١٤٣) ، وَشَيْخُنَا الوَادِعيُّ- أَيْضًا- فِي

<sup>(</sup>٥) المُرادُ بِالكَمَالِ : بُلُوغ النِّهَايَةِ فِي جَمِيْعِ الفَضَائِلِ وَخِصَالِ البِرِّ وَالتَّقْوَى .

بنْت خُوَيْلِد (١) » (٢) .

### ٤- أَنَّهَا خَيْرُ نَسَاءِ هَذَهُ الْأُمَّةُ :

عَنْ عَلِيًّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ (٣) » (٤) .

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -رَفَعَهُ: «لَقَدْ فُضِّلَتْ خَديجَةُ عَلَى نسَاء أُمَّتِي كَمَا فُضِّلَتْ مَرْيَهُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالِينَ (٥).

(١) القَدْرُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الثَّلَاثِ نِسْوَة، آسِيَةً وَمَرْيَمَ وَخَدِيجَةً أَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ كَفَلَتْ نَبِيًّا مُرْسَلًا وَأَحْسَنَتِ الصُّحْبَةَ فِي كَفَالَّتِهَا وَصِدَّقَتْهُ، فَآسِيَةُ رَبَّتْ مُوسَى وَأَحْسَنَتْ إلَيْهِ وَصَدَّقَتْهُ حِينَ بُعِثَ، وَمَرْيَمُ كَفَلَتْ وَلَدَهَا أَتِمَّ كَفَالَةٍ وَأَعْظَمَهَا وَصَدَّقَتْهُ حينَ أُرْسلَ. وَخَدِيجَةُ زَغِبَتْ فِي تَزْوِيج رِسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا وَبَذَلَّتْ فِي ذُلِكَ أَمْوَالُهَا ، وَصَدَّقَتُهُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. انظُرَ: «البداية وَالنَّهَايَة »

(٢) (صَحِيْحٌ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدِويه فِي «تَفْسِيْرِه» ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ ابْنُ كَثِيْر فِي «البدَايَة وَالنَّهَايَةُ » (٣/ ١٢٩) ، وَأَقَرَّهُ اَلْأَلْبَانِيُّ عَلَيْهِ كَمَا فِي خَاشِيَةِ «صَحِيّْحِ الجَامع» . (A E + /Y)

(٣) قَالَ النَّوَويُّ فِي الشَّرْحِ مُسْلِمِ» (ص٩٧٩): "الأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا خَيْرُ نِسَاءِ الأَرْضِ فِي عَصْرِهَا ، وَأَمَّا الِتَّفْضِيْلُ بَيْنَهُمَّا فِمَسْكُوتٌ عَنْهُ » . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي «الفَتَّح» (٧/٤): «وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ قَوْلَهُ: " خَيْرُ نِسَائِهَا " خَبْرٌ مُقَدَّمٌ وَالظَّهَمِيْرُ لِمَرْيَمَ فَكَأَنَّهُ قَالَ مِرْيَمُ خَيْرُ نِسَائِهَا -أَيْ نِسَاءِ زَمَانِهَا -، وَكَذَا فِي خَدِيْجَةَ ، وَقَدْ جَزَمَ كَثِيْرٌ مِنَ الشُّرَّاحِ أَنَّ المُرَادَ : نِسَاءٌ زَمَانِهَا ». (٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٣٤٣-٣٨١) ، وَمُسْلِمٌ (٣٢٤٣) . [79/٢٤٣] .

(٥) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ البَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَحَسَّنَهُ اَلٰحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٧/ ١٤٥) .

### ٥- أَنَّهَا مِنْ أَفَضُل نِسَاءِ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَمِنْ سَيِّدَاتِهِنَّ :

عَن ابْنَ عَبَّاسَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ خَطَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ ، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ نِسَاءً أَهْلِ الْجُنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم امْرَأَةً فِرْعَوْنَ » (١) .

وَعَنْهُ -أَيْضًا - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « سَيِّدَاتُ نِسَاء أَهْلِ الْجُنَّةِ أَرْبَعُ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عَمْرَانَ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ ، وَخَدِيجَةُ ابْنَةُ خُويْلِدِ ، وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » (٢) .

وَعَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهًا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « سَيِّدَاتُ نَسَاء أَهْلِ الْجَنَّة أَرْبَعٌ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عَمْرَانَ، وَفَاطَمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّد، وَخَدِيجَةُ ابْنَةُ خُويْلَد، وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ »(٣). ابْنَةُ مُحَمَّد، وَخَدِيجَةُ ابْنَةُ خُويْلَد، وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ »(٣). (١) (صَحَيْحٌ) أَخْرَجَهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ (١/ ٩٣) ، وَالحَاكِمُ (١/ ٩٤) ، وَالطَّجَاوِي فِي «المَّخَارَة» (١/ ٥٠) ، وَالطَّجَاوِي فِي «المَّخَارَة» (١/ ٥٠) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (١/ ٢٥) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (١/ ٢٥) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (١/ ٢٥) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الضَّبَرَة فِي «المَحْتَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ» (١/ ٢٥) ، والطَّبَرَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (١/ ٢٥) ، وَصَحَيْحُ الجَامِع» (١١٥٠) .

(٢) (صَحَيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرَ» (١٣١٧٩) وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرَ» (١٣١٧٩) وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحَنَحَة» (١٤٢٤).

(٣) (صَحَيْحٌ) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرك» (٣/ ١٨٥) ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَصَحَّحَهُ – أَيْضًا – «الصَّحِيْحَة» (٤٢٤) ، وَفِي اَصَحَيْحُ الجَامَع» (٣٦٧٨) .

## ٦- أَنَّهَا أُوَّلُ مَنْ أَجَابَ إِلَى الْإِسْلاَمِ (١) وَلَهَا مَقَامُ صِدْقٍ فِي أُوَّلِ الْبِغَثُةِ:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّوْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ حُبِّبَ النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ حُبِّبَ النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ (٥) وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ (١) حِرَاءٍ (٥) وَيَتَحَنَّتُ (٦) فِيهِ ، وَهُوَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ (٦)

المستعين على يست لم يست لم راد الله و الله الله و الله و

قُلْتُ : وَلَمَّا كَانَٰتْ أَوَّلَ الحُلْقِ إِيْمَانًا ، فَقَدْ سَنَّتْ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ آمَنَ بَعْدَهَا ، فَيَكُون لَهَا مِثْلُ أُجُورِهِم، وَلاَ يُقَدِّرُ قَدْرَ ذَلِكَ إِلَّا اللهُ ؛ فَقَدْ ثَبَت في «صَحِيْح مُسْلمٌ» فَيَكُون لَهَا مِثْلُ أُجُورِهِم، وَلاَ يُقَدِّرُ قَدْرَ ذَلِكَ إِلَّا اللهُ ؛ فَقَدْ ثَبَت في «صَحِيْح مُسْلمٌ» (١٠١٧/ ٢٩)، مِنْ حَدِيْث جَرِيْرِ البَجَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - : «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَّنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مَنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، . . . ».

(٢) فَلَقَ الْصُّبْح: -بِالْتَّخُرِيْكِ-ضَيَا قُهُ، وَخُصَّ بِالتَّشْبِيهِ لِظُهُورِهِ الوَاضِحِ الَّذِي لاَ شَكَ فِيْهِ. (٣) الخَلاء- بَالفَتَّح مَمْدُودًا- الخَلْوَةُ وَالعُزْلَةِ.

(٤) الغَار: الكُّهْف وَالنُّقْبُ فِي الجَبَلُّ ، وَالجَّمْعُ أَغْوَارٌ ، وَغَيْرَانٌ .

(٥) حرَاء- بِالْكُسْرِ - مُخَفَّفًا مَمْدُودًا ، يُذَكَّرُ فَيُصْرَفُ ، وِيُؤَنَّثُ عَلَى إِرَادَةِ البُقْعَةِ الَّتِي فَيْهَا الجَبَلُ فَيُمْنَعُ، وتَذْكِيْرُهُ أَكْثُرُ - : جَبَلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَمْيَال عَنْ يَسَارِ الذَّاهِب مِنْ مَكَّةً إِلَى مِنْي .

(٦) فَيَتَحَنَّثُ : فَسَّرَهُ الزُّهُرِيُّ بِالتَّعَبُّد، وَأَصْلُ يَتَحَنَّثُ: يَتَجَنَّبُ الحِنْثَ -بِالكَسْرِ وَهُوَ الإثْمُ- مَكَأَنَّهُ بِعِبَادَتِهِ يَخْرُجُ مِنَ الحِنْثِ ، وَيُلْقِيْهِ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الأَثِيْرُ فِي «أُسْدِ الغَابَة» (٧/ ٧٨): « خَدِيْجَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ إِسْلَامًا بِإِجْمَاعِ اللهِ إِسْلَامًا بِإِجْمَاعِ اللهِ إِسْلَامًا وَكُلْ وَلَا اِمْرَأَة » .

التَّعَبُّدُ اللّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ (١) قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ (٢) إِلَى أَهْله، وَيَتَزَوَّدُ (٣) لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ دُ لِمثْلَهَا (١) حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ (٥) وَهُوَ فِي غَارِ حَرَاء ، فَجَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ : اقْرَأْ ، قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئ، قَالَ : فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي (١) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (٧) ثُمَّ أَرْسَلَنِي (٨)، فَقَالَ : اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ، فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ أَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ ، فَأَخَذَني فَغَطَّنِي الثَّالثَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ،فَقَالَ : ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۖ ۖ ۖ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ آلَ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ اللَّهِ [العلق: ١-٣].

فَرَجَعَ بَهَا (٩) رَسُولُ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ– يَرْجُفُ فُؤَادُهُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي «ِالفَتْحِ» (١/ ٣٤) : « وَإِبْهَامُ الْعَدَدِ لِاخْتِلَافِهِ ، كَذَا قِيلَ . وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُلَدَدِ الَّتِي يَتَّخَلِّلُهَا مَجِيئُهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَإِلَّا فَأَصْلُ الْخَلْوَةِ قَدْ عُرَفَتْ مُدَّتُهَا وَّهِيَ شَهُرُ ۗ، وَذَٰلِكَ اَلشَّهُرُ كَانَ رَمَضَانَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ » .

<sup>(</sup>٢) يَنْزَع: يَرْجِعُ وَزَنَّا وَمَعْنَّى. (٣) التَّزَوُّدُ: إِسْتِصْحِابُ الزَّادِ.

<sup>(</sup>٤) لِمِثْلُهَا أَي َ: اللَّيَالِي . (٥) جَاءَهُ ِالْحَقُّ أَي : الْأَمْرُ الْحَقُّ .

<sup>(</sup>٦) ( فَغَطْنِي ) ضَمَّنِي وَعَصَرَنِي عَصْرَا شَدِيْدًا ، حتَّى وجَدتُ مِنْهُ المَشَقَّة، كَمَا يَجدُ

مَنْ يُغْمَسُ فِي المَاءَ قَهْرًا ، يَقَالُ : غَطَّهُ فِي المَاء : إِذَا غَطَّسَهُ . (٧) الْجَهْدُ : الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ ، وَقَدْ رُويَ بِالفَتْحِ وَالنَّصْبِ ، أَيْ : بَلَغَ جِبْرِيْلُ مِنِّي غَايَةَ طَاقَتِي . وَرُويَ بِالضَّمِّ ، والرَّفْعِ ، أَيْ : بَلَغَ مِنِّي الجُهْدُ مَبْلَغَهُ وَغَايَتَهُ .

<sup>(</sup>٨) أرْسَلنِي : أَطَلَقَنِّي

<sup>(</sup>٩) بِهَا ؟ أَيْ : بِالآيَاتِ أَوْ القصَّة .

فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلد - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَ: زَمِّلُونِي (١) زَمِّلُونِي (١) زَمِّلُونِي ، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (٢) ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ (٣) عَلَى نَفْسي.

فَقَالَتْ: خَدِيجَةُ كَلَّا (٤) وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ ، أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصلُ الرَّحِمَ (٥) وَتَخْمِلُ الْكَلَّ (٢) ، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ (٧) ، وَتَغْرِي اَلضَّيْفَ (٨) ،

<sup>(</sup>١) زَمِّلُونِي : غَطُّونِي بِالثِّيَابِ وَلُفُّونِي بِهَاٍ .

<sup>(</sup>٢) الرَّوْعُ : الْفَزَعُ وَالْخَوْفَ ، وَبَابُهُ قَالَ .

<sup>(</sup>٣) اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُرَادِ بِالْخَشْيَةِ الْمَذْكُورَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهَا عَلَى الْنُولِ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهَا عَلَى الْنَيْ عَشَر قَوْلًا ، وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقُوال بِالصَّوَابِ وَأَسْلَمَهَا مِنْ الإِرْتِيَابِ الثَّالِثَ - كَمَا الْنَايِ عَشَر قَوْلًا ، وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقُوال بِالصَّوَابِ وَأَسْلَمَهَا مِنْ الإِرْتِيَابِ الثَّالِثَ - كَمَا قَالَ الْحَافِظُ - ثَلاثَةُ : أَحَدُهُمَا : المَوْتُ مِنْ شِدَّةِ الرُّعْبِ . وَالثَّانِي: المَرْضُ . وَالثَالثُ: دَوَامُ المَرَضَ . انْظُر: «الفَتْح» (١/ ٣٦) .

<sup>(</sup>٤) كَلَّا : هِيَ هُنَا كَلِمَةُ نَفْي وَإِبْعَادٍ

<sup>(</sup>٥) صِلَةُ إِلرَّحِم فَهِيَ الْإِخْسَانُ إِلَى الْأَقَارِبِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْوَاصِل وَالْمَوْصُولِ

فَتَارَةً تَكُونُ بَالْمَالَ وَتَارَةً بِالْخِذْمَةَ وَتَارَةً بِالْخِذْمَةَ وَتَارَةً بَالْزِّيَارَةَ وَالسَّلَأَمِ وَغَيْرِ ذَلْكَ . ۚ (٦) الْكَلُّ فَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَأَصْلُهُ النَّقْلُ وَيَدْخُلُ فِي حَمْلِ الْكَلِّ الْإِنْفَاقُ عَلَى الضَّعِيفِ وَالْيَتِيمِ وَالْعِيَالِ وَغِيْرِ ذَٰلِكَ .

<sup>(</sup>٧) تَكْسِّبُ الْمُغَدُّوَمَ؛ أَيْ َ: تُغْطِي النَّاسَ الشَّيْءِ المَعْدُومَ الَّذِي لاَ يَجِدُونَهُ مِمَّا يَحْتَاجُونَ (١) تَقْرِي الضَّيْفَ: تُكُرِمُهُ فِي تَقْدِيْمَ قَرَاهُ ، وَإِلْمَتْ قَالُ : وَاللَّهُ وَالْدَ وَالْكَانُةُ وَالْكَانُةُ وَالَّا وَأَكْسَبْتُهُ أَيْ: أَغَطَيْتُهُ، وَقَيْلَ: مَعْنَاهُ: تُعْطِي الفَقَيْرُ مَا لَا يَعِيْشُ بِهِ ، فَحُذِفَ المَفْعُولُ الثَّانِي ، سُمِّى الفَقِيْرُ مَعْدُومًا؛ لأَنَّ حَيَاتَهُ نَاقَصَةٌ ، فَهُو كَالمَعْدُومَ المَيِّتِ الِّذِي لَا تَصْرُّفَ لَهُ فِي المَعِيْشَة . لأَنَّ حَيَاتَهُ نَاقَصَةٌ ، فَهُو كَالمَعْدُومَ المَيِّتِ اللَّذِي لاَ تَصْرُّفَ لَهُ فِي المَعِيْشَة . (٨) تَقْرِي الضَّيْفَ: تُكْرِمُهُ فِي تَقْدِيْمَ قَرَاهُ ، وَإِحْسَانِ مَأْوَاهُ، يُقَالُ : قَرَى الضَّيْفَ يَقْرِيهِ قِرى . قِري الطَّيَافَةِ: قِرى . قَرَى الضَّيَافَةِ: قِرى .

وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْخَقِّ (١)، (٢).

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةٌ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَد بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمَّ خَدَيجَةً ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِليَّة ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِليَّة ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِليَّة ، وَكَانَ يَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بَالْعِبْرَانِيَّة (٣) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى . عَمِّ ،اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ (٤)، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى .

(١) وَتُعِينُ عَلَى نَوَاتُبِ الْحَقِّ ؛ أَيْ : إِذَا وَقَعَتْ نَائِبَةٌ لأَحِد فِي خَيْر ، أَعَنْتُهُ فِي كَشْفِهَا عَنْهُ حَتَّى يَجِدَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ . وَإِنَّمَا قَالَتْ نَوَاتِبَ الْحَقِّ لِأَنَّ النَّائِبَةَ قَدْ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَقَدْ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَقَدْ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَقَدْ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ

وقد الحول في السر.
(٢) قَالَ النَّوويُّ فِي «شُرْحٍ مُسْلِمٌ»: قَالَ العُلَمَاءُ: « مَعْنَى كَلَامِ خَديجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنَّكَ لا يُصِيبُكَ مَكْرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاقِ وَكَرَم السَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلكَ وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الأَخْلَق وَحَصَالَ الْخَيْر سَبَبُ السَّلَامَة مِنْ مَصَارِع السَّوء وَفِيه مَدْحُ الْإِنْسَانِ فِي وَجْهِه فِي بَعْضَ الأَحْوَالَ سَبَبُ السَّلَامَة مَنْ مَصَارِع السَّوء وَفِيه مَدْحُ الْإِنْسَانِ فِي وَجْهِه فِي بَعْضَ الأَحْوَالَ لَمَصْلُحَة نَظَرًا ، وَفِيه تَأْنِيسُ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ مَخَافَةً مَنْ أَمْرٍ وَّبَّبُسِرُهُ وَذَكُرُ أَسْبَابِ السَّلَامَة لَهُ وَفِيه أَعْظُمُ دَلِيلٍ وَأَبْلَعُ حُجَّة عَلَى كَمَالَ خَدِيجَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - السَّلَامَة لَهُ وَفِيه أَعْظُمُ دَلِيلٍ وَأَبْلَعُ حُجَّة عَلَى كَمَالَ خَدِيجَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَجَزَالَةَ رَأَيْهَا وَقَوْةٍ نَفْسِهَا وَتَبَاتِ قَلْبِهَا وَعَظَم فِقْهِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ » اهـ.

٣) الْعِبَرُ أَنِيَّةٍ : -بالكُّسْرَ - لُغَةُ اليَّهُودَ.

(٤) قَالَ الْحَافَظُ فِي الْلَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الْمُطّلِب وَوَرَقَّةٌ فِي عَدَد النَّسَبِ إِلَى قُصَيِّ بْنِ كَلابِ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ <sup>(١)</sup> الَّذي نَزَّلَ اللهَ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا <sup>(٢)</sup> جَذَعًا (٣) لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَوَكُمْ رِحِيَّ هُمْ ، قَالَ نَعَمْ ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطَّ بِمِثْل مَا جَئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُ كَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ﴿ ٤ ۚ أَثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ (٥ ۖ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي (٦)

(١) النَّامُوسُ صَاحِبُ سِرِّ الرَّجُل فِي خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَإِلْرَادَ بِهِ جِبْرِيْلَ -عَلَيْهِ السَّلَام- لِأَنَّ الله -تَعَالَى- خَصَّهُ بَالوَحْي وَالَغَيْبِ اَللَّذَيْن لَّا يَطَّلعُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ. (٢) فِيهَا: أَيْ: فِي نُبُوَّةٍ سَيِّدْنَا مُجَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

(٣)جَذَع؛ أَيْ شَاَّبٌ قَوَيٌّ ؛ حَتَّى أَبَالغُ فِي نُصْرَتِكَ ، وَالْأَصْلُ فِي الجَذَعِ -للصَّغِيْرِ السِّنِّ مِنَ البَهَائِمِ ، وَهُو هُنَّا اسْتِعَارَةٌ، وَجَمْعُ الْجَّذَعِ جِلَّاعٌ ، وَجُذْعَانٌ–

(٤) مُؤَزَّرًا ؟ أَيْ : قَويًّا بَالِغًا ، مِنَ الأَزْرِ ، وَهُو اِلقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ

(٥) لَمْ يَنْشَبْ - مِنْ بَاِبَ فَرح وَنُشُورًا أَيْضًا - أَنْ تُؤُفِّي أَيْ : لَمْ يَلْبَثْ ، وَأَصْلُ النُّشُوبِ التَّعَلَّقُ، أَيْ: لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمُورِ حَتَّى مَارِتَ ، يَعْنِي تُوُفِّي بَعْدَ هَذِهِ القِصَّةِ بِقَلِيْلِ. (٦) إِنَّ مِثْلَ هََّذَا الَّذِي صَدَرَ عَنْ وَرَقَةَ - رَّحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَّ عَنْهُ - تَصْدِيقٌ بَمَّا وَجَدٍ، وَإِيْمَأَنُ بهَا حَصَلِ مِنَ الْوَحْيِ، وَنِيَّة صَالِحَةٌ لِلمُسْتِقْبَل؛ لِذَا قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَّاتَ عَلَى خَيْر ، فَقَدْ أَخْرَجَ البَزُّارُ فِي «مُشِيَدِهِ» (٣/ ٢٨١) ّ، وَالحَّاكِمُ فِي «مُستَدْرَكهِ» الَّهِ ١٠٩). بِسَنَد صَحِيْح ، وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٥٠٤) ، وَ «صَحِيْحَ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٥٠٤) ، وَ «صَحِيْحَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُا –قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَنْهُا –قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لا تَسُبُّوا وَرَقَةَ بْنِ نَوْقَل ، فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً ، أَوْ جَنَّتَيْنِ » . وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى بِسَنَد حِسَن ، حَسَّنَهُ ابْنُ كَثِيْر فِيُّ «البَدَآيَة» مِنْ حَدِيْثٍ جَابِر أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَإِسَلَّمَ: أَسُئِلَ عَنْ وَرَقَةَ نِنْ نُوْفَل ، فَقَالَ : « قَدْ رَأَيْتُهُ ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاضٍ ، أَبْصَرْتُهُ فِي بُطْنَانَ الجَنَّةِ ، وَعَلَيْهِ السُّنْدُسُ » .

وَفَتَرَ الْوَحْيُ» (١) . (٢)

## ٧-مُبَادَارَتُهَا الدَّائِمَةُ إِلَى مَرْضَاتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَذَّلُهَا نَفْسَهَا وَمَالَهَا لَهُ:

لَقَدْ كَانَتْ خَديْجَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهًا - منْ نعَم الله الجَليْلَة عَلَى رَسُولِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- ، فَقَدْ عَاشَتْ مَعَهُ رُبْعَ قَرْن ( خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَبْلَ البعْثَةِ، وَعَشْرَ سَنَوَاتِ بَعْدَهَا)، لَمْ تُخَالفُهُ فِي شَيْء قَطُّ، بَلْ كَانَتْ -دَائِمًا- تُبَادِرُ إِلَى مَرْضَاتِهِ ، وَتُسَارِعُ بِهَا يُعِيْنُهُ عَلَى تَحْقِيْق رَغَبَاتِهِ ، رَأْتْ إعْجَابَهُ بغُلاَمِها زَيْدِ بْن حَارِثَةَ ، فَوَهَبَتْهُ لَهُ ، آنَسَتْ مِنْهُ الرَّغْبَةَ فِي ضَمِّ ابْن عَمِّهِ عَلَيٍّ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرَحَّبَتْ بِذَلِكَ ، رَأَتْ تَعَلَّقَ قَلْبَهُ بِالْخَلْوَةِ فِي غَارِ حِرَاءِ اللَّيَالِي الطَّويْلَةَ قُبَيْلَ البعْثَةُ ، فَكَانَتْ تُهَيِّئُ لَهُ الزَّادَ ، مَا كَانَتْ لِتَضِيْقَ ذَرْعًا بِهَذِهِ الْخَلَوَاتِ الَّتِي تُبْعِدُهُ عَنْهَا أَحْيَانًا ، وَمَا كَانَتْ لَتُعَكِّرَ صَفْوَ تَأَمُّلَاتِهِ بِفُضُولِ الأَسْئِلَةِ وَالقِيْلَ والقَالَ ، بَلْ حَاوَلَتْ - مَا وَسعَهَا الجَهْدُ - أَنْ تَحُوطَهُ بِالرِّعَايَة وَالْهُدُوء مَا أَقَامَ في البَيْتِ، فَإِذَا انْطَلَقَ إِلَى الغَارِ ظَلَّتْ عَيْنَاهَا عَلَيْهِ مِنْ بَعِيْدِ ، بَلْ وَتُرْسِلُ وَرَاءَهُ مَنْ يَحْرُسُهُ وَيَرْعَاهُ ، دُونَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْه خَلْوَتَهُ .

<sup>(</sup>١) فَتَرَ الْوَحْيُ: تَأَخَّرَ نُزُولُهُ . (٢) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٣) ، وَمُسْلِمٌ (١٦٠/٢٥٢) .

جَيِنَا إِلَيْصَطِفَيْ

تَبَّتَتُهُ أَحْوَجَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا يَكُونَ بِحَاجَةٍ إِلَى تَشْبِيْت، وَأَزَرَتْهُ عَلَى أَمْرِهِ فِي أَحْرَجِ أَوْقَاتِهِ، واسَتْهُ بِهَالِهَا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ بحَاجَةِ إلَيْهِ.

وَفِي ذَلِكَ الحِصَارِ المُنْهِكِ الَّذِي حُوصِرَ فِيْهِ الْمُسْلِمُونَ مَعَ بَنِي هَاشِم فِي شَعْبِ أَبِي طَالِبٍ ، لَمْ تَتَرَدَّدْ خَدِيْجَةُ فِي الوُقُوفِ مَعَ الرَّسُولِ هَاشِم فِي شَعْبِ أَبِي طَالِبٍ ، لَمْ تَتَرَدَّدْ خَدِيْجَةُ فِي الوُقُوفِ مَعَ الرَّسُولِ حَسَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَحْبِهِ، مُتَخَلِّيَةً عَنْ دَارِهَا، لِتَقْضِي هُنَاكَ فِي الشِّعْبِ ثَلاَثَ سِنِيْن صَابِرَةً ثُحْتَسِبَةً ، حَتَّى أَثْرَ الحِصَارُ فِي صَحَتِهَا، وَ الشِّعْبِ ثَلاَثَ سِنِيْن صَابِرَةً ثُحْتَسِبَةً ، حَتَّى أَثْرَ الحِصَارُ فِي صَحَتِهَا، وَصَحَةِ ابْنَتَيْهَا الصَّغِيْرَتَيْن أَمِّ كُلْثُوم ، وَفَاطِمَةَ، وَقَدْ بَقِيْتُ فَاطِمَةُ الرَّهُ مُرَاءُ طَوَالَ حَيَاتِهَا تُعَانِي مِنْ ضِعْفِ البُنْيَةِ .

كَانَتْ خَدِيْجَةُ أَيَّامَ الحِصَارِ تُعْطِي اللَّهَ لَابْنِ أَخِيْهَا حَكِيْمِ بْنِ حَزَامِ (وَكَانَ شَدِيْدَ المَحَبَّةِ لِرَشُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ أَنَّهُ مَا أَسْلَمَ إِلَّا يَوْمَ الفَتْح)، فَكَانَ حَكِيْمٌ يُقْبِلُ بِالْعِيْرِ (۱) يَقْدَمُ مِنَ الشَّامِ، فَيَشْتَرِيْهَا بِكَهَاهَا، ثُمَّ يَذْهَبُ بَهَا يَضْرِبُ أَنْشَامٍ، فَيَشْتَرِيْهَا بِكَهَاهَا ، ثُمَّ يَذْهَبُ بَهَا يَضْرِبُ أَذْبَارَهَا، حَتَّى يَلِجَ (۱) الشِّعْبَ، يَعْمِلُ الطَّعَامَ والكُسْوَةَ تَكْرِمَةً لِرَسُولِ أَذْبَارَهَا، حَتَّى يَلِجَ (۱) الشِّعْبَ، يَعْمِلُ الطَّعَامَ والكُسْوَةَ تَكْرِمَةً لِرَسُولِ

<sup>(</sup>١) العِيْر-بِالكَسْر- الدَّوَابُّ بِأَحْمَالِهَا ، إبلاً كَانَتْ أو حَمِيْرًا، لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا ، وَالْجَمْعَ عِيْرَاتٌ -بِالْكَسْرِ وَتَحْرِيْكِ الْيَاءِ ، وَيُسَكَّنُ - .

<sup>(</sup>٢) يَلجَ : يَدْخُل ، وَبَأَبُهُ جَلَسَ .

اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلِعَمَّتِهِ خَدِيْجَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - (١).

٨- أَنَّهَا كَانَتْ أَخْظَى (٢) نِسَاءِ رَسُولِ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُ :

لَقَدْ نَالَتْ خَدِيْجَةُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مِنَ المَنْزِلَةِ وَالمَكَانَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا لَمْ تَنَلْهُ غَيْرُهَا مِنْ سَائِرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ ، يَتَّضِحُ ذَلِكَ فِيْما يَأْتِي:

## أَ ــ أَنَّ النَّبِيَّ ــصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ لَمْ يَتَزَوَّحْ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَتْ:

لَقَدْ بَقِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَعَ خَدِيْجَةَ إِلَى أَنْ بَلَغَ خُمْسِيْنَ عَامًا مِنْ عُمُرِهِ الشَّرِيْفِ ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا ، وَلَمْ يَتَسَرَّ<sup>(٣)</sup> إِكْرَامًا وَإِعْزَازًا لَهَا ؛ وَلِأَنَّهُ اسْتَرَاحَ إِلَيْهَا وَاطْمَأَنَّ بِصُحْبَتِهَا ، وَلَوُ

(١) انُظُرُ: «البدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ٤٤٠).

(٢) أَحْظَّى : أَكْثَرُ حُظْوَةً ، والحُظْوةُ - بِالضَّمِّ وَالكَسْرِ - المَكَانَةُ وَالمَنْزِلَةُ الرَّفِيْعَةُ، وَالجَمْعُ حِظًا ، وَحِظَاءٌ ، يُقَالُ : حَظيَتَ المَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجَهَا - مِنْ بَابِ رَضِيَ - حُظْوَةً، وَحِظَةً : إِذًا صِارَتُ ذَاتَ مَنْزِلَةٍ وَمَكَانَةٍ ، وَدِنَتْ مِنْ قَلْبِهِ وَأَحَبَّهَا ، فَهِيَ حَظِيَّتُهُ .

(٣) لَمْ يَتَسَرَّ ؛ أَيْ : يَتَّخِذ سُرِّيَّةً ، وَهِيَ الأَمَةُ المُتَّخَذَةُ لَلَملُكِ وَالجَمَاعِ، وَهِيَ فُعْلَيَّة مَنْسُوبَةً إِلَى السِّرِّ –بِالْكَسْر – بِمَعْنَي : الإِخْفَاء ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ كَثِيْرًا مَا يُسَرُّهَا ، يَسْتُرُهَا عَنْ حُرَّتِه ، وَإِنَّمَا ضُمَّتْ سَينُهُ ؛ لأَنَّ الأَبْينَةَ قَدْ تُغَيَّرُ فِي النِّسْبَة خَاصَّةً ، كَمَا قَالُوا فِي النِّسْبة فِي النِّسْبة فِي النَّسْبة فِي الدَّهْرِ : دُهْرِيٌّ ، وَإِلَى الأَرْضَ السَّهْلَةِ : شُهْلِيٌّ – بِضَمِّ أَوَّلَهَا - .

النسبة فِي الناهر ، وتعري ، وإلى الرّص السهنة ، سهني المُتَوَّر ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا يُسَرُّ بِهَا ، فَهُو عَلَى السُّرُور ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا يُسَرُّ بِهَا ، فَهُو عَلَى السَّرَارِيُّ . القِيَاس، وَالجَمع السَّرَارِيُّ .

وَأَصْلُ تَسَرَّى جَارِيَةً ، تَسَرَّرَ ، وَلَكِنْ لَمَّا تَوَالَتْ ثَلاثُ رَاءَات، وَأَبْدَلُوا إِحْدَاهُنَّ يَاءً تَخْفِيْفًا ، كَمَا قَالُواَ: قَصَّيْتُ أَظْفَارِي، وَالأَصْلُ : قَصَّصْتُ . أَنَّهَا طَعَنْتَ فِي السِّنِّ، وَبَقَيَ هُو فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ (١)، وَتَمَّامُ رُجُولَتِهِ. عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَتْ: ﴿ لَمْ يَتَزَوَّجُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ ﴾ (٢). (٣)

## بِ\_كُثُرُةٍ ذِكْرِهِ \_صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_لَهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: « مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَرْجَةَ ؛ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا (٤٠)،

(١) عُنْفُوانُ الشَّبَابِ - بِضَمِّ العَيْنِ وَالفَاءِ بَيْنَهُمَا نُونٌ سَاكِنةٌ - أَوَّلُهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣٦) ٢٧/٧).

(٣) قَالَ الحَافِظُ فَيْ «الفَتْح» (٧/ ١٣٧): «وَفِيه دَلِيلٌ عَلَى عِظَم قَدْرِهَا عِنْدَهُ وَعَلَى مَزِيد فَضْلِهَا ؛ لأَنَّهَا أَغْنَتْه عَنْ غَيْرِهَا وَاخْتَصَّتْ بَه بِقَدْرِ مَا اشَّتَرَكُ فِيه غَيْرُهَا مَرَّتَيْنِ ، لأَنَّهُ -صَلِّي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَاشَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ عَامًا انْفَرَدَتْ خَديجَةُ منْهَا بِخَمْسَة وَعَشْرِينَ عَامًا وَهِي نَحْوَ الثَّلْثِينِ مِنَ الْمَجْمُوعِ ، وَمَعَ طُولِ الْمُدَّة فَصَانَ قَلْبَهَا مِنَ الْغَيْرَةَ وَمِنْ نَكَد الضَّرَائِ الَّذِي رُبَّمَا خَصَلَ لَهُ هُوَ مِنْهُ مَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَهِي فَضِيلَةٌ لِمْ يُشَارِكُهَا فِيهَا غَيْرُهَا ».

وَهِيَ فَضِيلَةٌ لَمْ يُشَّارِكُهَا فِيهَا غَيْرًهَا ».

(٤) قَالَ الْحَافِظُ فِي «اَلْفَتْح»(٧/٥١٥): «فِيه ثُبُوتُ الْغَيْرَة وَأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَنْكُر وُقُوعُهَا مِنْ فَاضلَاتِ النِّسَاءِ فَضُلَّا عَمَّنْ دُونَهُنَّ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَغَارُ مِنْ نِسَّاءِ النَّبِيِّ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنْ كَانَتْ تَغَارُ مِنْ خَدِيجَةَ أَكْثَرَ ، وَقَدْ بِيَّنَتْ سَبَبَ ذَلِكُ وَأَنَّهُ لَكُثْرَة ذِكْرِ النَّيِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا ، ... وَأَصْلُ غَيْرَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تُخَيِّلَ مَحَبَّةٍ غَيْرَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَبُلُ عَلَى كَثْرَةِ الْمَحَبَّةِ ».

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي السَّيرِ» (٢/ ١٦٥): "وَهَذَا مَنْ أَعْجَب شَيْءَ أَنْ تَغَارَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِن الدَّهَبِيُّ فِي السَّيرِ» (٢/ ١٦٥): "وَهَذَا مَنْ أَعْجَب شَيْءَ أَنْ تَغَارَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِن الْمَرَأَةَ عَجُوْز، تُوفِّيَتْ قَبْلَ تَزَوُّج النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَائِشَةَ بِمُدَيْدَة، ثُمَّ يَحْمِيْهَا اللهُ مَنَ الغَيْرَة مِنْ عَدَّة نِسْوَة يُشَارِكُنَهَا فِي النَّيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَئَلاً يَتَكَدَّرَ عَيْشُهُمَا، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا خَفْفَ أَمْرَ الغَيْرَة عَلَيْهُ أَعْبِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَلَّ يَتَكَدَّرَ عَيْشُهُمَا، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا خَفْفَ أَمْرَ الغَيْرَة عَلَيْهَ أَنْ مَا اللّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا.

قَالَتْ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ (١) ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جَبْرِيلُ –عَلَيْهِ السَّلَام – أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ »(١) .

وَعَنْهَا -أَيْضًا- قَالَتْ: ﴿ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ ، قَالَتْ : فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ : مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا خَمْرَاءَ الشِّدْقَيْنِ (٣) ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قَالَ : مَا أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خِيرًا مِنْهَا ... » (١) .

وَفِي رِوَايَةً : قَالَتْ : « فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أَرَادَتْ بِذَلِكَ زَمَنَ دُخُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا ، وَأَمَّا العَقْدُ عَلَيْهَا فَقَدْ كَانَ بَعْدَ وَفَاةَ خَدِيْجَةَ بِزَمَنِ يَسِيْرٍ ، وَأَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِهَا، لَكَانَتْ غَيْرَتُهَا مِنْهَا أَشَّدَّ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٣٨١٧) ، وَمُسْلِمٌ (٣٤٣٥) .

<sup>(</sup>٣) الشَّدْقَان - بِالكَّسْرِ وَيُفْتَحُ- : جَانَبًا مِنْ بَاطِنِ الخَدِّيْنِ ، وَجَمْعِ الشَّدْق: أَشْدَاقٌ، وَشُدُوقٌ . وَقَوْلَهَا : ﴿ خَمْرَاءَ الشِّدْقَيْنِ ﴾ كِنَايَةٌ عَنْ سُقُوطِ أَسْنَانِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى دَاخِلَ فَمِهَا إِلَّا اللَّحْمُ الْأَحْمَرُ مِنَ اللَّيَةِ وَغَيْرِهَا .

<sup>(</sup>٤) أَرَادَاتَ عَائِشَةُ أَنَّهَا -بِشَّبَابِهَا وَحُسْنَهَا خَيْرٌ مِنْ خَدِيْجَةَ عِشْرَةٌ ، وَلَيْسَ مُرَادُهَا أَنَّهَا تُزَكِّي نَفْسَهَا وَتُفَضِّلُهَا عَلَي خَدِيجَةَ، فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَرْجِعُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى -كَمَا قَالَ تَعَالَى -كَمَا قَالَ تَعَالَى - كَمَا قَالَ تَعَالَى - ﴿ فَلَا تُرَكُّمُ هُو أَعَلَوُ بِمَنِ ٱتَّهَى ﴿ آ ﴾ [النّجم: ٣٢].

وَقَالَ تَعَالَٰى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسُهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٩] أَن الْمُرَاد بِالْخَيْرِيَّةِ هُنَا حُسْن الصُّورَة وَصغر السِّنِّ رَوَايَةُ أَبِي نَجَيْحٍ - وَالْحَدَيْثُ يُفْسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا أَ عَنْ عَائشَة عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي هَذِهِ الْقَصَّةِ : قَالَتْ عَائِشَةُ: يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي هَذِهِ الْقَصَّةِ : قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: « أَبْدَلَكُ الله بِكَبِيرَةِ السِّنِّ حَدِيثَة السِّنِّ ».

جَبِينا بِالْمُصْطَفِي

وَسَلَّمَ- تَغَيُّرًا لَمْ أَرَهُ تَغَيَّرَ عِنْدَ شَيْءٍ قَطُّ ؛ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ أَوْ عِنْدَ الْمَخِيلَةِ (۱)، حَتَّى يَعْلَمَ رَحْمَةٌ أَوْ عَذَابٌ (۲).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَضَبًا سَقَطْتُ فِي خَلَدِي (٣) ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: اللهُمَّ إِنَّكَ إِنْ أَذْهَبْتَ غَضَبًا سَقَطْتُ فِي خَلَدِي لَمْ أَعُدْ أَذْكُرُهَا بِسُوءَ مَا بَقِيتُ .

قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا ، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِهَالِمَا إِذْ خَرَمَنِي بِيالِمَا إِذْ خَرَمَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِهَالِمَا إِذْ خَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ (١٠)».

(١) المَخِيْلَة - بِفَتْحِ المِيْمِ وَكُسْرِ الخَاءِ - السَّحَابَةُ الَّتِي تَحْسِبُهَا مَاطِرَةً، فَإِذَا وَقَعَ المَطَرُ ذَهِبَ اسْمُ التَّخَيُّلِ وَالْجَمْعُ الْمَخَايِلُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : « كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَّمَ - إِذَا رَأَى مَخِيلَةٌ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَتَلَوَّنَ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَأَقْبَلَ وَأَذْبَرَ ، فَإِذَا أَمْطَرَت السَّمَاءُ سُرِّي عَنْهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي رَأَيْتُ ، قَالَ : وَمَا يُدْرِيه لَعَلَّهُ ، قَالَ قَوْمٌ: هُرِّ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَغَبِّلُهُ ، قَالُ أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُعَطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا اَسْتَغَجَلَتُم بِهِ وَرِيحُ فِيها عَذَاتُ أَلِيمٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِلْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ لَلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٥٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) الخَلَد- بالتَّحْرِيْك- النَّفْس، والجَمْع أَخْلادٌ. وَمَعْنَى سُقطَ فِي خَلَدِي- عَلَى مَا لَمُ الخَلَدُ . وَمَعْنَى سُقطَ فِي خَلَدِي- عَلَى مَا لَمُ المُرَادَ لَم يُسَمَّ فَاعَلُهُ - أَيْ: نَدِمْتُ عَلَى مَا قُلْتُ ، وَتَحَسَّرتُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنِي، كَأَنَّ المُرَادَ سَقَطَ النَّدَمُ فِي نَفْسِي .

<sup>(</sup>٤) قَوْلِهِ هَذَا كَأَنَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ مِنْ سُرِّيتِهِ مَارِيَةَ ، وَقَبْلَ مَقْدَمِهَا بِالكُلِّيَةِ .

وَفِي رَوَايَةِ أُخْرَى: قَالَتْ: فَغَدا وَرَاحَ (١) عَلَيَّ بَهَا شَهْرًا (٢). وَلَمْ تَجْسُرْ (٣)عَائشَةُ الزَّوْجَةُ الشَّابَّةُ ذَاتِ الْحُظُوةِ أَنْ تُجْرِيَ ذَكْرَ خَديْجَةَ عَلَى لِسَانَهَا بَعْدَ تِلْكَ القَضيَّة، فَمَنْ ذَا الَّذِي كَانَ مُحَمَّدٌ يُصَانِعُهُ (١)، وَهُوَ يَفِي لِخَدِيْجَةَ هَذَا الوَفَاءِ الجَمِيْل، الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يَكُونَ مَضْرَبَ الأَمْثَالِ لِسَائِرِ الأَزْوَاجِ رِجَالاً وَنِسَاءً ؟! .

أَتَرَاهُ كَانَ يُصَانِعُ الَّتِي مَاتَتْ لِيُغْضِبَ الَّتِي يَعِيْشُ مَعَهَا وَيُحِبُّهَا؟!، مَا القَوْلُ فِي هَذَا الوَفَاءِ المُعْجزِ ، وَالدُّنْيَا حَافِلَةٌ (٥) حَوْلَنَا بِأَمْثِلَةِ العُقُوق، وَنسْيَانِ الفَصْل ، وَخِيَانَةِ العَهْدِ ؟! (٦) .

وَلَمْ تَشْغَلْهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذِكْرِهَا أَعْبَاءُ الدَّعْوَةِ، وَلَا هَوْلُ الْحُرُوبِ، فَعِنْدَمَا أَسَرَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعَ فِي مَعْرَكَةِ بَدْرِ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ إِلَى أَبِيْهَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ

(١) فَغَدَا وَرَاحَ : أَيْ : ذَهَبَ وَرَجَعَ . (٢) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ (٦/ ١١٧ - ١١٨)، وَالطَّبَرَ انِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٣/ ١٣)، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي «التَّارِيْخ» (٣/ ١٢٦)، وَالهَيْثَمِيُّ فِي «مُجَمَّع الزَّوَائِد»

- (٣) جَسَرَ عَلَى كَذَا يَجْسُرُ بِالضَّمِّ -حَسَارَةً- بِالفَتْح أَقْدَمَ وَتَجَرَّأَ.
  - (٤) صَانعَهُ: دَارَاهُ وَرَافَقَهُ وَدَاهَنهُ .
  - (٥) حَافَلَةٌ: مُمْتَلِئَةً ، وَبَابُهُ ضَرَبَ ، وَجَلَسَ
- (٦) مِنْ رَسَالَة : َ «مُحَمَّد فِي حَيَاتِهِ الخَاصَّةَ» لِلدُّكْتُور نَظْمِي لُوقَا (ص٥٦) .

عَمْرُو أَخِي أَبِي العَاصِ بِهَالٍ وَقِلاَدَةٍ كَانَتْ لِخَدِيْجَةَ فِي فِدَاءِ زَوْجِهَا ، وَلَمْ يُكَدُّ القِلَادَةَ ، حَتَّى خَفَقَ وَلَمْ يَكُدُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ – يَرَى تِلْكَ القِلَادَةَ ، حَتَّى خَفَقَ فُؤَادُهُ الكَرِيمُ لِذِكْرَى زَوْجَتِهِ الوَفِيَّةِ خَدِيْجَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – .

عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: ﴿ لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدًاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فِدَاء أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فِدَاء أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِهَالَا ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَمَا كَانَتْ خَدْدِيَةً أَدْخَلَتْهَا بَهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا ، قَالَتْ:فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا ، قَالَتْ:فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَقَّ لَمَا رَقَّةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَمَا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاطَلُقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا فَافْعَلُوا ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا اللهِ عَلَى اللهُ ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالْطَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: « اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ (٢) أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ): أَخْرَجَهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ (٦/ ٢٧٦) ، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الجَامِعُ الصَّحِيْحَيْن» (٤/ ١٣١). «الجَامِعُ الصَّحِيْح مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيْحَيْن» (٤/ ١٣١).

<sup>&</sup>quot;الجامع الصحيح مما يس في الصحيحين" (١١ ١١ ). ( (٢) قَالَ الحَافِظُ فِي "الفَتْحِ " (٧/ ٥٢٠): " هِيَ أُخْتُ خَدِيجَةَ ، وَكَانَتْ زَوْجَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْد الْعُزَّى بْنِ عَبْد شَمْس وَالد أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ زَوْجٍ زَيْنَبَ بِذْتِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ ذَكَرُوهَا فِي الصَّحَابَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ ».

جَارِيا الْمُصَطِّعُ

اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةً (١) فَارْتَاعَ لِذَلِكَ (٢) فَقَالَ: اللهُمَّ هَالَةَ (٣) ، قَالَتْ: فَعُرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشِ خَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ؛ فَعَرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشِ خَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ؛ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا » (١) .

عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: « مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرَبَّيَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ؛ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةً ، وَرُبَّيَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ؛ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةً ، وَرُبَّيَا وَرُبَّيَا وَرُبَّيَا وَرُبَّيَا الْمَرَأَةُ إِلَّا خَدِيجَةً ؛ فَيَقُولُ: إِنَّهَا فَي صَدَائِقِ خَدِيجَةً ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ (١٠) (٧) .

<sup>(</sup>١) فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ ؛ أَيْ صَفَتَهُ لَشَبَهِ صَوْتَهَا بِصَوْتَ أَخْتَهَا ، فَتَذَكَّرَ خَدَيْجَةَ بِذَلِكَ. (٢) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحٍ مُسْلُمٌ» : « قَوْلُهَا : ( فَارْتَاحَ لِذَلِكَ ) أَيْ هَشَّ لِمَجَيِّهَا ، وَسُرَّ بِهَا لِتَذَكُّرَهَ بِهَا نَتَذَكُره بِهَا خَدِيجَةً وَأَيَّامَهَا . وَفِي هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِحُسْنِ الْعَهْد ، وَحَفْظ الْوُدِّ ، وَحَفْظ الْوُدِّ ، وَاكْرَام أَهْل ذَلَكَ الصَّاحِيه . وَاكْرَام أَهْل ذَلَكَ الصَّاحِيه .

وَّرِعَايَة خُرَّمَة الصَّاحِب وَالْعَشير في خَيَاتِه وَوَفَاتِه ، وَإَكْرَام أَهْلِ ذَلَكَ الصَّاحِب ». (٣) وَقَوْلُهُ : " اللَّهُمَّ هَالَة " رُويَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّه خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ : هَذِهِ هَاللهُ. وَرُويَ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرُهُ اجْعَلْهَا هَالَةَ .

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١ ٨٨٣) ، وَمُسْلِمٌ (٧٨ ٢ ٨٧) ِ.

<sup>(</sup>٥) إِنَّهَا كَاِنَتْ وَكَانَتْ: أَيْ: كَانَتْ فَاضِلَةً ، وَكَانَتْ عَاقِلَةً ، وَنَحْو ذَلِكَ ، يُثْنِي بِأَفْعَالِهَا.

<sup>(</sup>٦) وَ لَد؛ أَيْ: أَوْلادٌ، فَالوَّلَدُ يَكُونُ وَاحِدًا ، وَيَكُونُ جَمَّعًا .

<sup>(</sup>٧) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٨١٨) .

وَفِي رَوَايَةٍ : « وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ، فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا (١) مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ (٢)» (٣) .

وَفِي رَوَايَة : ﴿ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ : أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ، قَالَتْ : فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةَ؟!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ رُزقْتُ حُبَّهَا» (٤).

وَعَنْهَا - أَيْضًا- قَالَتُ : «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ السَّوْدَاءِ هَذَا الإِقْبَالَ!. فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى عَلَى هَذِهِ السَّوْدَاءِ هَذَا الإِقْبَالَ!. فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى

خَدِيْجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ العَهْدِ (°) مِنَ الإِيْمَانِ » (٦).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-،قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ يَقُولُ: « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلانَةَ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِلَايَةَ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِلَايَةَ

<sup>(</sup>١) خَلَائِلهَا: جَمْعُ خَلِيْلَةٍ ، وَهِيَ الصَّدِيْقَة.

<sup>(</sup>٢) يِسَعُهُنَّ -بِالفَتْحِ- يَكْفِيْهُنَّ . ۗ

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (١٦ ٨٨) ، وَمُسْلِمٌ (٧٤ / ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٧٥/٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) العَهْد هُنَا : رِعَايَة الحُرْمَةِ وَالمَوَدَّةِ حَالاً بَعْدَ حَال .

<sup>(</sup>٦) (صَحِيْحٌ) : أَخْرَجَهُ الحَاكَمُ فِي «اللَّمُسْتَدْرَك» (١/ ٥٥)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَقَالَا : لَيْسَتْ فِيْهِ عِلَّةٌ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (٢٣/ ١٤) .

اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلانَةَ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ»(١).

مُّرُّ الصَّبَا<sup>(٢)</sup>صَفْحًا<sup>(٣)</sup>بسُكَّانِذي الغَضَا<sup>(٤)</sup>

وَيَصْدَعُ<sup>(٥)</sup> قَلْبِي أَنْ يَهُبَّ هُبُوبُهَا قَرِيْبَة عَهْدٍ <sup>(٦)</sup> بِالْحَبِيْبِ ، وَإِنَّهَا

هَوَى كُلِّ نَفْس حَيْثُ حَلَّ حَبِيبُهَا

فَيَالَهُ مِنْ وَفَاءٍ لَيْسَ لَهُ نَظِيْرٌ! ، وَلاَ غَرْوَ (٧) ، فَقَدْ وَصَفَهُ رَبَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّ ﴾ [القلم:٤] .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَد» (٢٣٢)، وَالحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (١) (صَحِيْحٌ)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ - أَيْضًا - الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (١٧٥/)

<sup>(</sup>٢) الصَّبَا: -بِزِنَةِ العَصَا- رِيْحٌ طَيِّبَةٌ مَهَبُّهَا مِنَ الشَّرْقِ ، وَالتَّثْنِيَةُ صَبَوَانِ، وَصَبَيانِ، وَالجَمْعُ صَبَوَاتٌ وَأَصْبَاءٌ .

<sup>(</sup>٣) صَفْحًا ؟ أَيْ مُعْرضَةً .

<sup>(</sup>٤) الغَضَا -بِزَنَة الغَصَا- شَجَرٌ خَشَبُهُ فِيْهِ صَلاَبَةٌ؛ لِذَا يَبْقَى جَمْرُهُ طَوِيْلاً، وَاحِدَتُهُ غَضَاةٌ، وَأَهْلُ الغَضَا: أَهْلُ نَجْدٍ لِكَثْرِتِهِ هُنَالِكَ.

<sup>(</sup>٥) يَصْدعُ: يَشُقُّ، وَبَابُهُ قَطَعَ.

<sup>(</sup>٦) العَهْدُ: الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) لاَ غَرْوَ-بِالفَّتُحَ- لاَ عَجَبَ .

٩- أَنَّ جَمِيْعَ أَوْلاَدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ :

١٠ - انْحِصَارُ نَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ:

إِنَّ آل بَيْتِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلَّهُمُ مِنْ فَاطِمَةِ، وَفَاطِمَةُ مِنْ خَدِيْجَةً ، فَانْحَصَرَ نَسْلُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَيَا لَهَا مِنْ مَزِيَّةٍ جَلِيْلَةٍ!.

مَتَى أَحْصَيْتُ فَضْلَكَ فِي كَلامِ نَ فَقَدْ أَحْصَيْتُ حَبَّاتِ الرِّمَالِ وَإِنَّ بِهِ لَنَقصًا نَ وَأَنتَ لَهَا النِّهَايَةُ فَي الكَمالِ

#### وفَاتُهَا \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا\_ :

بَعْدَ وَفَاة أَبِي طَالِبِ بِنَحْوِ شَهْرَيْنِ (١) ، تُوُفِّيَتِ الطَّاهِرَةُ خَدِيْجَةُ مُتَأَثِّرَةً بِالْحِصَارِ الَّذِي أَرْقَدَهَا عَلَى فِرَاشِهَا تُعَانِي الْمَرْضَ الشَّدِيْدَ .

وَكَانَتْ وَفَاتُهَا فِي رَمَضَانَ لِسَبْعَ عَشْرَةٍ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْهُ (٢)، سَنَةَ

<sup>(</sup>١) وَقَيْلَ: بِثَلاَثَةَ أَيَّام، وَلَعَلَّ الرَّاجِحُ مَا أَثْبَتْنَاهُ؛ لاَنَّ أَكْثَرَ المَصَادر نَصَّتَ عَلَى مَوْتَهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَبُو طَالِب مَاتَ - عَلَى الرَّاجِحِ- فِي رَجَب؛ لأَنَّ المَصَادِر مُتَفَقَةٌ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ بَعْدَ سَتَّة أَشْهَر مِنَ الخُرُوجِ مِنَ الشَّعْب، وَأَنَّ مُدَّةَ الحصَارِ ثَلاَثُ سنيْنَ، وَأَنَّ بُدْرَ الحِصَارِ ثَلاَثُ سنيْنَ، وَأَنَّ بَدْرَ الحِصَارِ كَانَ لَيْلَةً هِلَالِ المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِن فَمَوْتُهُ - إِذًا فِي رَجَبٍ سَنَةً عَشْرِ مِنَ البَعْتَة.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴾ (٦٥).

عَشْرِ مِنَ البِعْثَةِ ، قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ (١)، وَقَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ (٢) ، وَقَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ (٢) .

وَدُفِنَتْ بِالْحَجُونِ (٥) (٦) ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَبْرِهَا (٧) ، وَلَمْ تَكُنْ يَوْمئِذِ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ سُنَّةً (٨) .

وَلَقَدْ أَطْلَقَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى العَامِ الَّذِي تُوُفِّيَتْ هِيَ وَعَمُّهُ فِيْهِ النَّمَ (عَامِ الحُزْنِ)؛ لِشِدَّةِ مَا كَابَدَ فِيْهِ مِنَ الشَّدَائِدِ بِمَوْتِهَا .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقُ: «تَتَابَعَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ المَصَائِبُ بِمُلْكِ خَدِيْجَةً،

وَكَانَتْ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ ، يَشْكُو (٩) إِلَيْهَا » (١٠).

(١) «الإصَابَة» (٤/ ٢٨٣)، والاسْتِيْعَاب» (٤/ ٢٨٩) ، وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا فِي «صَحِيْحِ البُخَارَيُّ» حَديث (٣٨٩٦) .

(٢) يَعْنِيَ: الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، أَمَّا أَصْلُ الصَّلَاةِ فَقَدْ وَجَبَ فِي حَيَاةِ خَدَيْجَةَ.

(٣) «أَلِسِّيْر» (٢/ ١١١)، و «طَبَقَات ابْنِ سَعْدٍ» (٨/ ١١٨) ، و «الإِصَابَة» (٤/ ٢٨٣).

(٤) «طَبَقَاتُ ابْن سَعْدِ» (٨/ ١٨) ، وَ «أَنْسَابً الأَشْرَاف» (١/ ٢٠٤) .

(٥)الحَجُون- بزنَةِ الرَّسُولِ- جَبَل بِمَكَّةَ ، وَهِيَ مَقْبَرَةٌ .

(٦)«السِّيْر» (٢/ ١١١).

(٧) «طَبَقَاتُ ابْنِ سَعْد» (٨/ ١٨)، و «الإصابَة» (٤/ ٢٨٣).

(٨) «طَبَقَاتُ ابْن سَعْدِ» (٨/ ١٨)، و «الإصَابَة» (٤/ ١٨) وَ «أَنْسَابِ الأَشْرَاف» (١/ ٢٠٤)

(٩)وَفِي بَعْض النُّسَخُّ : «يَسْكُنُ » .

(١٠) أَ (سِيْرَةُ أَبْنِ هِشَاَّم » (١/١) .

جَبِيارِ الرفضط جبيبات وسي

وَبَعْدَ مَوْتَهَا وَقَعَتْ حَادِثَةُ (الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ)؛ فَكَأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّلُ نَبِيَّهُ، وَأَنَّ يُطَيِّبَ قَلْبَهُ، وَيُذْهِبَ عَنْهَ الْحُزْنَ بِتِلْكَ الْحَادِثَةِ الْجَلِيْلَة.

مَاتَتِ الطَّاهِرَةُ خَدِيْجَةٌ وَلَكِنْ مَكَارِمَهَا مَا مَاتَتْ، بَلْ ظَلَّتُ وَسَتَظِلُّ - سَاطِعَةً عَلَى صَفَحَاتِ التَّارِيْخِ، تَروِيْهَا الأَجْيَالُ جِيْلاً بَعْدَ جِيْل - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، وَجَعَلَ جَنَّاتِ الفِرْدَوْسِ مُنْقَلَبَهَا وَمَثْوَاهَا، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِك - لاَ مَعَالَة - بِخَبَرِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، وَمَثْوَاهَا، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِك - لاَ مَعَالَة - بِخَبَرِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، حَيْثُ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَب، لاَ صَحَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ فَيْهُ وَلاَ نَصَبَ فَلُو كَانَ النِّسَاءُ كَمَثْلِ هَذِي نَ لَفُضِّلَتِ النَسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَثْلِ هَذِي نَ لَفُضِّلَتِ النَسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَلَوْ كَانَ النَّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ القُرَشِيَّةُ العَامِرِيَّةُ

### نَسَبُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَوْدَةُ (١) بِنْتُ زَمْعَةَ بِنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وَدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ القُرَشِيَّةُ العَامِريَّةُ (٢).

الشَّمُوسُ بِنْتُ قَيْسِ بْنَ عَمْرِ وُ بْنِ زَيْدِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، بِنْتُ أَخِي سَلَمَى أُمِّ عَبْدِ المُطَّلِبِ جَدِّ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٣).

# زُوَاجُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

تَزَوَّجَتْ أَوَّلاً ابْنَ عَمِّهَا السَّكْرَانَ بْن عَمْرُو أَخَا سُهَيْل بْن عَمْرو العَامِرِيِّ، وَلِكَلَيْهِمَا صُحْبَةٌ .

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ النَّوَويُّ فِي «تَهْذَيْبه» (٢/ ٣٤٨)، وَالسَّخَاوِيُّ فِي «التُّحْفَة اللَّطِيْفَة» (١/ ٤٠)، وَالسَّخَاوِيُّ فِي «التُّحْفَة اللَّطِيْفَة» (١/ ٤٠)، وَالسَّخَاوِيُّ فِي «التُّحْفَة اللَّطِيْفَة» (١/ ٤٠)، وَالسَّخَاوِيُّ فِي اللهُ عَنْهَا - تُكْنَى بِأُمِّ الأَسْوَدِ .

<sup>(</sup>٢) «سِيْرَةُ ابْنِ هِشَامِ » (٤٩٦/٤) . (٢) «سِيْرَةُ ابْنِ هِشَامِ » (٤٩٦/٤) . (٣) «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- » للدِّمِشْقِيِّ (ص١٧٣) .

جَبِينَا لِلْصُطَفِيُّ -

أَسْلَمَتْ سَوْدَةُ وَزَوْجُهَا وَبَايَعَا ، فَهَاجَرَا إِلَى الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَة، فَلَمَّا قَدِمَا مَكَّةَ ، تُوُفَّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَمَّا حَلَّتْ ('') تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّال سَنَةَ عَشْر مِنَ البِعْثَة، رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّال سَنَةَ عَشْر مِنَ البِعْثَة، بَعْدَ عَقْدِهِ عَلَى عَائِشَة ، وَدَخَلَ بِهَا بِمَكَّة ، ثُمَّ هَاجَرَ بِهَا إِلَى اللَّدِيْنَةِ، وَهِي أَوَّلُ الْمُرَأَةِ بَنَى بِهَا بَعْدَ وَفَاةٍ خَدِيْجَةٍ ('') ، وَكَانَ عُمُرُهَا آنَذَاكَ خَمْسًا وَخَسْيِنَ سَنَةً (") ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ ، حَتَّى بَنَى بِعَائِشَةَ بِاللَّهِ يُنَة أَعْوَامٍ ، حَتَّى بَنَى بِعَائِشَة بِاللَّهِ يَنْهَ أَلْاثَةَ أَعْوَامٍ ، حَتَّى بَنَى بِعَائِشَة بِاللَّهِ يَنْهَ ('') .

#### قَصَّةُ الزُّواجِ الْمُبَارَكِ ؛

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَيَحْيَى قَالَا: لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ امْرَأَةُ عُثْهَانَ بْنِ مَظْعُونِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ قَالَ: مَنْ؟.

قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكُرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا ، قَالَ: فَمَنْ الْبِكْرُ ، قَالَ: فَالَ: فَمَنْ الْبِكُرُ ، قَالَ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ: وَمَنْ الثَّيِّبُ ، قَالَتْ: سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) حَلَّتْ المَرْأَةُ تِحِلُ -بالكَسْر - حَلَالاً : خَرَجَتْ منْ عدَّتهَا .

<sup>(</sup>٢) «جَوَامَعُ السِّيْرَةِ» لَابْنَ حَزْم (ص٦٦) ، و «أَسْدُ الَغَابَةَ» (٢/٢١)، و «تَلْقِيْحُ فَهُومِ أَهْلِ الأَثْرِ » لابْنَ الجَوْزِيِّ (ص١٠) .

<sup>(</sup>٣) «نِسَّاء حَوْلَ الرَّسُولِ -َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ- » (ص٣٣).

<sup>(</sup>٤) «أَلسِّيرَ» (فِي تَرْجَمَةِ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-).

جَبِيَانِكُمُ طَفَّى

مَا تَقُولُ ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا (١)عَلَيَّ .

فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبِي بَكُر ..... ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بَنْتَ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : مَا ذَاكَ ؟ ، قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله - صَلَّى الله وَالْبَرَكَةِ ، قَالَتْ : مَا ذَاكَ ؟ ، قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْطُبُكَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : وَدِذَتُ ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَاذْكُرِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْطُبُكَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : وَدِذَتُ ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَاذْكُرِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْطُبُكَ عَلَيْه ، قَالَتْ : وَدِذَتُ ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَاذْكُرِي وَلَا لَكُ لَهُ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَهُ السِّنُ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ الْحَجَّ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِه ، فَقَالَتْ : فَوَلَتْ عَلَيْه فَحَيَّتُهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِه ، فَقَالَتْ : خُولُكُ ، فَقَالَتْ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله أَنْكَ ؟ ، قَالَتْ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله أَنْ خُولِيمٌ ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكَ ، قَالَتْ : ثُحِبُّ ذَاكَ ، قَالَ : ادْعُهَا لِي فَدَعَيْتُهَا ، قَالَ : أَيْ بُنِيَّةُ إِنَّ هَذِه قَالَتْ : ثُعِبُ ذَاكُ بُنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدَ الْطَلِب ؛ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكَ ؛ وَهُو تَرْعُمْ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُرِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُرِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُرِيمٌ أَنَّ كُرِيمٌ أَنَّ أَنْ أَزُو جَكِ بِهِ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : ادْعِيه لِي.

فَجَاءَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَهَا أَخُوهَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ الْحَجِّ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي رَأْسِهِ التُّرَابَ(٢)، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي التُّرَابَ(٢)، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي

<sup>(</sup>١) فَاذْكُرِيهُمَا عَلَيَّ: فَاخْطُبِيْهُمَا لِي، يُقَالُ: ذَكَرَ فُلانَةَ - مِنْ بَابِ نَصَرَ- إِذَا خَطَبَهَا، أَوْ تَعَرَّضَ لَخطْبَتهَا.

<sup>(</sup>٢) فَجَعَلَ يَحْشِي فِي رَأْسِهِ التُّرَابَ: مِنْ بَابَيْ رَمَى وَعَدَا، وَاليَاءُ أَعْلَى -: هَالَهُ وَرَمَاهُ.

جَبِيَا لِكُصِّطِيْ مِنْ مَنْ وَلَّهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوْدَةَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوْدَةَ بنْتُ زَمْعَةً ... ا (١).

وَكَانَتْ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- سَيِّدَةً ضَخْمَةً طَويْلَةً.

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ﴿ خَرَجَتْ (٢) سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا (٣) ، وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً (١) تَفْرَعُ النِّسَاءَ (٥) جِسْمًا ، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفْهَا (١) ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ ؛ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ ... » (٧).

<sup>(</sup>١) سَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ فِي تَرْجَمَةِ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لَيْلَةً مِنَّ اللَّيَالِي عِشَاءً ، كَمَا فِي البُّخَارِيِّ .

<sup>(</sup>٣) لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا ؟ أَيْ : لَتَسَرَّزَ .

<sup>(</sup>٤) جَسِيمَةً : عَظِيْمَةُ الْجِسْمِ . (٥) تَفْرَعُ النِّسَاءَ : تَعْلُوهُنَّ وَتَطُولُهُنِّ ، وَبَابُهُ قَطَعَ ، وَخَضَعَ .

<sup>(</sup>٦) يَعْنِي : لَا تَخْفَى - إِذَا كَانَتْ مُتَلَفِّفَةً فِي ثِيَابِهَا وَمِرْ طِهَا - فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَنَحْوِهَا عَلَى مَنْ قَدَّ سَبَقَتْ لَهُ مَغْرَفَةٌ طُولِهَا لِانْفِرَادِهَا بِلَالِكَ.

<sup>(</sup>٧) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (١٤٦) ، وَمُسْلِمٌ (٧٧ ٢١ / ١٧).

### فَضَائِلُهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

١ - التِّمَاسُهَا رِضًا رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِإِيْثَارِهَا حِبَّتَهُ (١) عَائِشَة بِيَوْمِهَا:

لَّنَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَزَمَ عَلَى فِرَاقِهَا؛ لِيَعفِيَهَا مِنْ وَضِع شَعَرَ أَنَّهَ يَجْرَحُ قَلْبَهَا ، فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ يُمْسِكَهَا، وَتُسْقِطَ حَقَّهَا عَلَيْهِ بهبَةِ يَوْمِهَا مِنْهُ لِعَائِشَة تَقَرُّبًا إلَيْهِ، وَرَعَايَةً لِقَلْبِهِ؛ لَمَّا عَرَفَتْ مِنْ حُبِّهِ لِعَائِشَةَ، وَمَنْزِلَتِهَا مِنْهُ، فَقَبَلَ ذَلِكَ منْهَا ، وَأَبْقَاهَا عَلَى ذَلكَ .

فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « لَمَّا أَسَنَّتْ <sup>(٢)</sup> سَوْدَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمَّ بِطَلَاقِهَا ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي، وَأَنْت فِي حِلٍّ مِنِّي (٣)؛ فَأَنا أُرُيْدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْ وَاجِكَ، وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، وَإِنِّي لَا أُرِيْدُ مَا تُرِيْدُ النِّسَاءُ ، فَأَمْسَكَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى تُونِّفِّي عَنْهَا مَعَ سَائِر مَنْ تُوفِي عَنْهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِ » (١٠).

<sup>(</sup>١)الحبَّة-بالكَسْر- الحَبِيْبَة . (٢) أَسَنَّتْ : كَبِرَتْ .

<sup>(</sup>٣) أَنْت فِي حِلِّ مِنِّي -بِالكَسْر - ؛ أَيْ : طَلْق خَارِج مِنْ شَأْنِي . (٤) «الإِسْتِيْعَابِ» (٤/ ١٨٦٧) وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيْثُ عَائِشَة الآتِيَةُ بَعْدَهُ .

وَعَنْهَا قَالَتْ: «قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ، وَفَرقَتْ (١) أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمِي لَعَائِشَةَ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -منْهَا، قَالَتْ عَائشَةُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - فِيْهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (٢) أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيرٌ (٣) ﴾ [النساء:١٢٨] (١).

وَعَنْهَا قَالَتْ: «فَلَمَّا كَبرَتْ - تَعْنِي سَوْدَة - جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَائشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ . فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْن (٥): يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةَ » (٦).

<sup>(</sup>١) فَر قَتْ : خَافَتْ ، وَبَابُهُ فَر حَ

<sup>(</sup>٢) نَِشَّزَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِه : ضَرَبهَا وَجَفَاهَا وَأَضَّرَّ بِهَا ، وَيَابُهُ : دَخَلَ ، وَجَلَسَ .

<sup>(</sup>٣) أَيْ: الصَّلْحُ عِنْدَ المُشَّاحَةِ وَالنِّزَاعِ خَيْرٌ مِنَ الفِرَاقِ بِالكُلِّيَةِ. (٣) أَيْ : الصَّلْحُ عِنْدَ المُشَادُوك (٢١٣٥)، وَالحَاكِمُ فِي «اَلمُسْتَدُوك» (٢/١٨٦)، (٤)( صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوِدَ (٢١٣٥)، وَالحَاكِمُ فِي «اَلمُسْتَدُوك» (١٨٦/٢)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ .

<sup>(</sup>٥) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْح مُسْلِمٌ» (٩١٧): « مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَ عَائِشَةَ فِي يَوْمِهَا وَيَكُونُ عِنْدَهَا أَيْضًا فِي يَوْم سَوْدَةَ ، لَا أَنَّهُ يُوَالِي لَهَا الْيَوْمَيْن . وَالْأَصَحُ عَنْدَ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُوَالَاةُ لَلَّمَوْهُوبِ لَهَا إِلَّا بِرِضَا الْبَاقِيَاتِ » .

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦٤ كَ ١/ ٤٧).

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ « ... كَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مَنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مَنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مَنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لَكُلُّ مَنْهُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لَكُ لَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (۱) .

# ٢ - شِدَّةُ اتِّبَاعِهَا لِأُمْرِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِنسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: « هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ (٢). قَالَ : فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش وَسَوْدَةً بِنْتَ وَمُعْنَا ذَلِكَ مِنْ وَلَا لَا تَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ وَكَانَتَا تَقُولَانِ وَالله لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- » (٣).

#### ٣- أُنَّهَا كَانَتَ ذَاتَ هَدَي حَسَن ؛ (٤)

أَنَّهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- كَانَتْ ذَاتَ هَدْيِ حَسَنٍ حَتَّى إِنَّ عَائِشَةً

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٥٩٣).

 <sup>(</sup>٢) الحُصُر- بِضَّمَّتَيْن وَيُسَكَّنُ تَخْفِيْفًا- : جَمْع الحَصِيْر الَّذِي يُبْسَطُ فِي البُيُوتِ.
 وَالْمَعْنَى : إِنَّكِنَّ لَا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِكُنَّ وَتَلْزَمْنَ الْحُصُرَ

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهِث الإمَامِ أَحْمَدُ (٦/ ٣٢٤) ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٦/ ٣٤٠- ٣٤٠)، وَالأَلْبَانِيُّ (٣٤)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَصَحَّحَهُ الهَيْثَمِيُّ فِي «مُجَمَّع الزَّوَائِد» (٣/ ٢١٤)، وَالأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحيْحَة (٢٠٠٨) . وَ«صَحِيْحَ الجَامِع» (٧٠٠٨) .

<sup>(</sup>٤) اَلَّهَدْيُ-بِالفَتْحَ -: الطَّرِيْقَةُ وَالسِّيْرَةُ وَالهَيْئَةَ.

-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- تَمَنَّتْ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ هَدْيِهَا ، فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا (١) مِنْ سَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةً ، مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ (٢) » (٣).

#### ٤ - أَنَّهَا كَانَتَ ذَاتَ كَرَم وَزَهَادَةِ :

عَن ابْن سِيْرِيْنَ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَى سَوْدَةَ بِغِرَارَةِ (1) دَرَاهِم، قَالَتْ : مَا هَذَهِ ؟ ، قَالُوا : دَرَاهِمُ ، قَالَتْ : " فِي الْغِرَارَةِ مِثْلُ التَّمْرِ ، قَالَتْ : " فِي الْغِرَارَةِ مِثْلُ التَّمْرِ ، قَالَ : فَفَرَقَتْهَا » (٦) .

# وَفَاتُهَا \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيَتْ فِي آخِرِ خِلاَفَة عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْمِدِيْنَةِ (٧).

<sup>(</sup>١) المسْلَاخ - بالكَسْر - : الجلْد، والمَعْنَى : أَنْ أَكُونَ أَنَا هِيَ . (٢) المسْلَاخ - بالكَسْر - : الجلْد، والمَعْنَى : أَنْ أَكُونَ أَنَا هِيَ . (٢) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْح مُسْلَمٌ» (٩١٧): نَقْلًا عَنِ القَاضَي « وَلَمْ تُردْ عَائشَةُ عَيْبَ سَوْدَةَ بِذَلكَ ، بَلْ وَصَفَتْهَا بِقُوّةِ النَّفْسِ وَجَوْدَةِ الْقَرِيحَةِ وَهِيَ الْحِدَّةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ».

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ (٦٣) ٤٧/١٤).

<sup>(</sup>٤) الغَرَّارَة- بِالْكُسْرِ- : وِعَاءُ ، وَالجَمْعِ الغَرَائِرُ . (٥) القَّنْع- بِالَضَّمِّ وَيُكْسَرُ- : الطَّبَق مِنْ عُسُبِ النَّخْلِ يُجْعَلُ فِيْهِ الفَاكِهَةُ وَغَيْرُهَا ، وَالجَمُّعُ أَقْنَاعٍ، وَأَقْنَعَة.

<sup>(</sup>٦) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجُهُ أَبْنُ سَيِعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٨/ ٥٣)، وَصَحَّحَهُ الحَافِظُ فِي «الإِصَابَة»

 $<sup>(</sup>V/\tilde{I}/V)$  ، وَأُوْرَدَهُ الذَّهَبِّيُّ فِي «السِّيرَ» (Y/V) . (V/V) . (V/V) ، V/V (V/V) ، V/V

٤٦

# جَبِيبًا لِلْمُصْطَفَى

# عَائِشَةُ الصِّدِّيْقَةُ ابْنَةُ الصِّدِّيْقِ القُرَشِيَّةُ التَّيْمِيَّةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

### نُسَبُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عبد اللهِ (۱) بنِ أبي قُحَافَةَ عُشَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّة، بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤيِّ ؟ الْقُرَشِيَّةُ التَّيْمِيَّةُ (۲).

وَأَهُهُا هِيَ: أُمُّ رُوْمَانَ (٣) بِنْتُ عَامرِ بْنِ عُوَيمر، بْنِ عَبْدِ شَمْسِ، ابْنِ

(١) الأَرْجَحُ أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكْرِ عَبْدُ الله ، وَأَنَّ عَيْقًا لَقَبُ لَهُ . انْظُرِ: «الإصَابَة» (٤/ ١٧٠ - ١٧١). وَسَبَبُ تَلَقَيْبِهِ بَعَيْنِيَ مَا رَوَّتُهُ عَائَشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَبَا بَكْر دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالٌ لَهُ: " أَنْتَ عَتِيقُ اللهَ مِنَ النَّارِ " ، فَمِنْ يَوْمَئِدُ سُمِّيَ عَتِيقًا . أَخْرَجَهُ التَّرْمِذُيُّ عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالٌ لَهُ: " أَنْتَ عَتِيقُ اللهَ مِنَ النَّارِ " ، فَمِنْ يَوْمَئِدُ سُمِّيَ عَتِيقًا . أَخْرَجَهُ التَّرْمِذُيُّ (٣٦٧٩) ، وَصَحَحَهُ الأَنْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١٥٧٤) ، وَ سَحِيْحِ الجَامِعِ» (١٤٨٢) .

(٢) «البدَايَةُ وَالنَّهَايَة» (٥/ ١٨ ٣).

(٣) اخْتُلْفَ في اسْمَهَا ، فَقَيْلَ : زَيْنَبُ ، وَقِيْلَ : دَعْدُ. انْظُر : «الإصابَة» (٨/ ٢٠٦). وَقَدْ كَانَتْ أَمُّ رُوْمَانَ قَبْلَ أَبِي بَكْر ، عند الحارث بن سَخْبَرَة الأَنْدي فَقَدَمَ مَكَّة فَمَاتَ ، وَخَلْفَ مِنْهَا ابْنَهُ الطَّفَيْلَ ، فَتَزَوَّجَهًا أَبُو بَكْر ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن وَعَائِشَة ، وَأَسْلَمَتْ أَمُّ رُومَانَ قَدَيْمًا، وَهَاجَرَتْ وَمَعَهَا عَائِشَة ، أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَن مَنْ أَلَّ عَبْدَ الرَّحْمَن وَعَائِشَة ، وَأَسْلَمَتُ أَمُّ رُومَانَ قَدَيْمًا، وَهَاجَرَتْ وَمَعَهَا عَائِشَة ، أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَن مَنْ أَخْرَ إَسْلامُهُ وَهِجْرَتُهُ إِلَى الْحَدَيْبِية ، فَقَدْم فِي سَنَة سَبْع ، أَوْ سَنَة ثَمَان . انظُر : «الفَتْع » (٣/ ١٥٥). وَكَانَ أَبُو بَكْم مُتَزَوَّجَا فَقَدْم في سَنَة سَبْع ، أَوْ سَنَة تَمْد اللهُوّى مَنْ بَنِي عَامِ ابْن لُؤِيِّ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللهُ وَأَسْمَاءَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا في الجَاهليَّة . «الفَتْع» (٥/ ٥٥). وَأَكْثُرُ العَلَمَاء عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ مُشْرَكَةً . «شَرْح النَّووي عَلَى مُسْلَمَ» (١٤٦). وكَانَتْ عَائِشَة أَصْغَرَ مِنْ أُخْتَهَا أَسْمَاء بِعَشْرِ سَنْنَ . «البَدَايَة وَالنَّهَايَة» (٨/ ٩ ٢٧) . فَأَبُوا عَائِشَة مُهَاجِرَان وَلَمْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ – امْرَأَةً أَبُواهَا مُهَاجِرَانِ غَيْرَهَا ، فَهَذَا فَضِيْلَةٌ مِنْ فَضَائِلِهَا – رَضِيَ الله عَنْها – .

عَتَّابِ بْنِ أُذَيْنَةَ الْكِنَانِيَّةُ (١).

#### مَوْلِدُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

وُلِدَتْ عَائِشَةُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -بَعْدَ البِعْثَةِ بَأَرْبَع سِنِيْنَ أَوْ خَمْسِ (٢). وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللهِ بِثَمَانِي سِنِيْنَ ، وَكَانَتْ تَقُولُ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ ، وَكَانَتْ امْرَأَةً بَيْضَاءَ جَمِيْلَةً؛ وَمِنْ ثُمَّ يُقَالُ لَهَا: الْحُمَيْرَاءُ (٣).

#### كُنْيَتُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

عَنْ عَائشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولُ الله، إِنَّ لِكُلِّ صَوَاحِبِي كُنَى ، فَلَوْ كَنَيْتَنِي. قَالَ: «اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ».

فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ حَتَّى مَاتَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - (٤).

«السِّيْر» (۲/ ۱۳٥).

(٢) «الإصابة» (١٦/٨)، و «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ » لِلدِّمِشْقِيِّ (ص٧٨). (٣) الخُمَيْرَاءُ: تَصْغِيْرُ الحَمْرَاءِ، وَالحَمْرَاءُ فِي خِطَابِ أَهْلِ الحِجَازِ: هِيَ البَيْضَاءُ (٣)

(٤) (صَحِّيْحٌ): أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمِمُدُ فِي «المُسْنَدِ» (٦/ ١٠٧ - ٢٦٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٩٧٠)، وَأَبُو يَعْلَى (٤/ ٢٩٤)، وَالطَّبَرَانَيُّ فِي «الكَبِيْر» (١٨/٢٣)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم فِي «المُسْتَدْرِك» (٢٧/ ١٨)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم فِي «المُسْتَدْرِك» (٤/ ٢٧٨)، وَوَافَقَهُ الَذَّهَبِيُّ فِي «تَلْخِيْصِه». وَقِيْلَ : أَنَّهَا أُسْقِطَتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ۚ وَلَدًّا سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ تُكْنَيَ بِأَمِّ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتْ ، وَالصَّحَدِيْحَ الأَوَّل ، وَقَدْ وَرَدْ عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ كَثِيْرَةٍ . انُظُرَ: («الإِصَابَةَ» (١٨/٨) .

# تَزَوِّيْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا وَبِنَاؤُهُ بِهَا ،

عَقَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَائِشَةَ مُتَوَقَّى خَدِيْجَةَ، وَهَيَ بِنْتُ سِتِّ ، وَذَلِكَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ عَشْرِ مِنَ البِعْثَةِ (''، وَتَأَخْرَ دُهُولُهُ بِهَا إِلَى شَوَّالٍ مِنَ السَّنَةِ الأُوْلَى مِنَ الْمِجْرَةِ ('') ، وَهِي بِنْتُ دُخُولُهُ بِهَا إِلَى شَوَّالٍ مِنَ السَّنَةِ الأُوْلَى مِنَ الْمِجْرَةِ ('') ، وَهِي بِنْتُ يَسْع.

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟! (٣) ». قَالَ: وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) يَعْنِي قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِيْنَ. وَقِيْلَ: عَقَدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الهِجْرَةِ بِبضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. وَقِيْلَ: عَقَدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الهِجْرَةِ بِبضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. وَقِيْلَ: بَسَنَتَيْنَ. وَالصَّحِيْحَ الأُوَّلُ ؟ لَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحَيْحَيْنَ» - كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَة خَديْجَةً - وَالدُّخُولِ بِهَا كَانَتْ ثَلَاثَ سِنِيْنَ ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ العَقْدَ عَلَيْهَا كَانَ بَعْدَ وَفَاة خَديْجَةً بِزَمَن يَسَيْرَ.

بعد وقاه حديجه برمن يسير . (٢) إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ بَنِي بَهَا فِي شُوَّال مِنَ السَّنَة الْأُولَى مِنَ الْهِجْرَة قَوَّى قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْهِجْرَة بِسَبْعَة أَشْهُر ، وَقَدْ وَهَّاهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذيبهِ ، وَلَيْسَ بِوَاه إِذَا عَدَدْنَاهُ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلَ ، وَجَزْمُهُ بِأَنَّ دُخُولَهُ بِهَا كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يُخَالِفُ مَا ثَبَتَ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ دَخُلَ بِهَا بَعْدَ خَدِيجَةً بِثَلاثِ سِنِينَ .

<sup>(</sup>٣) قَالَ النَّوَٰوِيُّ فِي ﴿شَرْحِ مُسْلِمٌ ﴾ ( حَ ٣٤ ١٤ ) : وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةَ التَّزَوَّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَاللَّزُويجِ وَاللَّرْفِي شَوَّالٍ ، وَهَذَا بَاطِلُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شُوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ وَالرَّفْع .

عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ (١).

وَعَنْهَا -أَيْضًا - قَالَتْ: « تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهِيَ بِنْتُ سِتً (٢) ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تَسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تَسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تَسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا

#### قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً وَيَحْيَى قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: « لَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ ؟ ، قَالَ: مَنْ ؟ ، قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ ؟ ، قَالَ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ ثَيِّيًا، قَالَ: فَمَنْ الْبِكُرُ ؟ ، قَالَ: وَمَنْ الثَّيِّبُ ؟ ، قَالَتْ: سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَة ، عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: وَمَنْ الثَّيِّبُ ؟ ، قَالَتْ: سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَة ، قَالَتْ : سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَة ، قَدْ أَمَنَتْ بِكَ وَاتَبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَيّ ، قَدْ أَمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَيّ ، قَدْ خَلَ اللهُ عَنَّ أَنْ رُومَانَ ، مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَنَّ فَدَخَلَ اللهُ عَنَّ وَكَنْ اللهُ عَزَّ وَمَنْ الثَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ الثَّهُ عَنَّ اللهُ عَنْ الْمُ يَتُنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : يَا أُمَّ رُومَانَ ، مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَعَلَ اللهُ عَزَّ وَمَانَ ، مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَا أَوْ مَانَ اللهُ عَزَا أَنْ اللهُ عَزَلَ اللهُ عَزَا أَنْ عَلَى اللهُ عَزَا أَنْ الْعَلَا عَلَى اللهُ عَزَا أَنْ اللهُ عَنْ الْتَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْوَلَا اللهُ عَزَلَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْعَلَادُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْتَلْ عَلَى عَالَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أُخْرَجُهُ مُسْلِمٌ (٧٣/١٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) وَرَدَّتْ فِي الصَّحِيْحِ مُسْلَمِ الوَايَتَانَ : هَذِه ، والثَّانِيَّةُ: الْتَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ». وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا : أَنَّهَا كَانَتْ أَكْمَلَتِ السَّادِسَةَ ، وَدَخَلَتْ فِي السَّابِعَةِ تَقْرِيْبًا ، عَلَى أَنَّ الإِمَامِ النَّوُويَّ فِي التَّابِعَةِ رَبِّحَ الأُولَى .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِّمٌ (٣٢٤) (٧٢) ، وَالبُخَارِيُّ (٣٨٩٤) بدُونِ لَفْظ : «وَمَاتَ عَنْهَا » .

وَجَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ؟! ، قَالَتْ : وَمَا ذَاكَ ؟.

قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرُسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ، فَجَاءَ أَبُو بَكُر فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، أَبَا بَكْر مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الْخَيْر وَالْبَرَكَةِ؟!، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْطُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْطُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟!، إنَّا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ (۱).

فَرَجَعَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: ازْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ: أَنَا أَخُوكَ وَأَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ؛ وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي، فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: انْتَظَرِي وَخَرَجَ، وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي، فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: انْتَظَرِي وَخَرَجَ، قَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ، فَوَاللهِ مَا وَعَدَ مَوْعِدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى مُطْعِم بْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَى فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةً لَعَلَّكَ مُصْبِ عَلَى هُو اللهِ مَطْعِم بْنِ صَاحِبَنَا (٢) مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ فَا إِلَيْكَ ، قَالَ صَاحِبَنَا (٢) مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ فَا إِلَيْكَ ، قَالَ صَاحِبَنَا (٢) مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ فَى إِلَيْكَ ، قَالَ

<sup>(</sup>١) كَانَ نِظَامُ النَّآخِي الجَاهِلِيُّ قَائِمًا عَلَى تَسَاوِي الأُخُوَّةِ المُدَّعَاةِ مَعَ النَّسَبِ وَالرِّضَاعِ النَّعَقِيَّةِ؛ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الزَّوَاجَ بَابْنَةِ أَخِيْهِمْ المَزْعُومِ . (٢) مُصْبِ صَاحِبَنَا : مُخْرِجُهُ مِنْ دِيْنِهِ إِلَى دِيْنَكَ .

أَبُو بَكْرُ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ : آقَوْلَ هَذِهِ ، تَقُولُ: قَالَ إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ

عِدَتِهِ الَّتِي وَعَدَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ لِخَوْلَةَ: ادْعِي لِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَائِشَهُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ. عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَدَعَتْهُ فَزَوَّ جَهَا إِيَّاهُ ؛ وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ.

ثُمَّ خَرَجَتْ فَكَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: ......

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ (١) ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي السُّنْحِ (٢) ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ بَيْتَنَا وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ ، فَجَاءَتْنِي أُمِّي وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ (٣) بَيْنَ عَذْقَيْنِ (١) تَرْجَحُ بِي (٥)، فَجَاءَتْنِي أُمِّي وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ (٣) بَيْنَ عَذْقَيْنِ (١) تَرْجَحُ بِي (٥)،

<sup>(</sup>١) أَيْ: قَدِمَتْ هَيَ ،أُمُّ أَبِي بَكْرٍ ، وَأُخْتُهَا أَسْمَاءُ ، وَأَمَّا أَبُوهَا فَقَدِمَ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

<sup>(</sup>٢) الشُّنْح - بِالضَّمِّ - : مَوْضع بِعَوَالِي المَدِيْنَةِ ، فَيْهِ مَنَازَلُ أَصْهَارِ أَبِي بَكْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْزِلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيْلٌ (نَاقُه ت).

ريوك (٣) الأُرْجُوحَة - بالضَّمِّ - مَعْرُوفة، وَهِيَ خَشَبَةٌ يَلْعَبُ عَلَيْهَا الأَطْفَالُ ، يُوضَعُ وَسَطُهَا عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفَع ، وَيَجْلِسُونَ عَلَى طَرَيْها ويُحَرِّكُونَهَا ، فَيَرتَفعُ جَانِبٌ مِنْهَا ، وَيَنْزِلُ حَانِيٌ مِنْهَا ، وَيَنْزِلُ مَا مَالْمُهَا وَيُحَرِّكُونَهَا ، فَيَرتَفعُ جَانِبٌ مِنْهَا ، وَيَنْزِلُ

<sup>(</sup>٤) الْعَذْق-بِالفَتْح - : النَّخْلَة تَجْمِلُهَا ، وَالجَمْعُ أَعْذُقٌ ، وَعِذَاقٌ .

<sup>(</sup>٥) تَرْجَحُ: تُميْلَ.

فَأَنْزَلَتْنِي مِنْ الْأَرْجُوحَةِ وَلِي جُمَيْمَةٌ (١) فَفَرَقَتْهَا ، وَمَسَحَتْ وَجْهِي بشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَقُودُنِ حَتَّى وَقَفَتْ بِي عِنْدَ الْبَابِ ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ (٢)، حَتَّى سَكَنَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ دَخَلَتْ بِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ عَلَى سَرير في بَيْتِنَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَأَجْلَسَتْنِي فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَتْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُكِ فَبَارَكَ اللهُ لَكِ فِيهِمْ ، وَبَارَكَ لَمُمْ فِيكِ .

فَوَثَبَ (٣) الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا ، وَبَنَى بِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِنَا مَا نُحِرَتْ عَلَيَّ جَزُورٌ (١٤)، وَلَا ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً بِجَفْنَةٍ (٥)؛ كَانَ يُرْسِلُ جَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup>١) جُمَيْمَةٌ: تَصْغِيْر جُمَّة جُمَّة - بِالضَّمِّ - ، وَهِيَ الشَّعْرُ إِذَا نَزَلَ إِلَى النَّكِبَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ شَحْمَةِ الأَذَنَيْنَ ، قِيْلً لَهُ ". وَفْرَةٌ .

<sup>(</sup>٢) النَّهْجَ: تَتَابُعَ النَّفَسِ مِنْ شِدَّةِ الحَرَكَةِ ، وَبَابُهُ : فَرِحَ ، وَضَرَبَ .

<sup>(</sup>٣) الوُثُوبِ: إِلنَّهُوضِ وَإِلْقِيَام .

<sup>(</sup>٤) الجَزُور: يَقَعْ عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى مِنَ الإبلِ، وَهِي تُؤَنَّتُ وإِنْ أَرَدَتَ ذَكَرًا، وَالجَمْعُ جَزَائِرُ، وَجُزُراتٌ، جَمْعُ الجمع كَطُرُق وَطُرُقَاتٍ. جَزَائِرُ، وجُزُراتٌ، جَمْعُ الجمع كَطُرُق وَطُرُقاتٍ. (٥) الجَفْنَة - بِالفَتْح - الصَّحْفَة العَظِيْمَة، والجَمِّع جِفَانٌ، وَجِفَنٌ - بِزِنَةٍ عِنَبٍ -،

جَبِينَا بِ مُطَفِّيً \_\_

بِنْتُ تِسْع سِنِينَ » (١) .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: « فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكُتُ (٢) شَهْرًا ، فَوَفَى (٣ شَعْرِيَ جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُريدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهْ هَهْ (1) ، حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ (٥) ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي (١) ، إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضُحَّى

<sup>(</sup>١) (حَسَنُ): أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَد» (٢٥٧٦٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٢ / ٢٣ – ٢٤) ، وَحَسَنَهُ الحَافَظُ فِي «الفَتْح» (٧/ ٢٢٥) ، وَالشَّيْخ شُعَيْبُ الْكَرْنَاؤُوطِ فِي تَعْلِيْقهِ عَلَى «المُسْنَد» (٢٤/ ٤٠٥ – ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢)وُعِكْتُ - بَالْبَنَاءَ لَلمَفْعُولِ - أَصَابَتْنِي الحُمَّى . (٣) فَوَفَى ؛ أَيْ : كَيِمَلَ ، يُقَالُ: وَإِفَى الشَّيْءُ يَفِي وُفِيًّا : إِذَا تَمَّ وَكَثُرَ : وَالمَعْنَى: صَارَ شُعَري إلى المَنْكَبَيْن حَال سُكُونه .

<sup>(</sup>٤) هَهْ - بَفَتْح الهَاءِ - بِعْدَهَا هَاءُ السَّكْتِ - : كَلِمَة يَقُولُهَا المَبْهُورُ ( أَيْ : المُتَتَابِعُ نَفَسَيهُ)، خَتَّى يَتَرَاجَعَ إِلَى حَالِ سُكُونِهِ.

<sup>(</sup>٥) الطَّائِر: الحَظِّ وَالنَّصِيْبِ .

<sup>(</sup>٦) فَلَمْ يَرُعْنِي - مِنْ بَابَ قَالَ - أَيْ : لَمْ يُفْزِعْنِي شَيْءٌ إِلَّا دُخُولُهُ عَلَيَّ ، كَنَتْ بِذَلِكَ عَنْ الْفَاجَأَةِ بِالدُّخُولِ عَلَى غَيْرِ عَالِمِ بِذَلِكَ ، فَإَنَّهُ يُفْزَعُ غَالِبًا .

فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ » (١).

#### فَضَائِلُهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

لِعَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مِنَ الفَضَائِلِ مَا لَاَ يُحْصَرُ ، وَهِيَ أَشْهَرُ منْ نَارِ عَلَى عَلَّم (٢) ، فَمنْ فَضَائلُهَا:

١ - مَجِيء جِبْرِيْلَ - عَلِيْ - النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصُورَتِهَا ، وَإِخْبَارَهُ

عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :" أُريتُكِ في الْمَنَام ثَلَاثَ مَرَّاتِ (٣) ، جَاءَني بِكِ الْلَكُ (٤) فِي سَرَقَةٍ (٥) مِنْ حَرير ، فَيَقُولُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ (٦) ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُولُ : إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٨٩٤) ، وَمُسْلِمٌ - ِ وَاللَّفْظُ لَهُ - (١٤٢٢/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٢) العَلَّم - بِالتَّحْرِيْك - الجَبَل ، وَالجَمْعُ أَعْلامٌ ، وَعِلامٌ . (وَالتَّهْ وَعِلامٌ . (٣) الأَكْثَرُ رَوَوْهُ بِلَفْظ: «مَرَّتَيْنِ» ، وَلَعَلَّهُ الرَّاجِحُ ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ أَبِي مُعَاوِيَة المُفَسَّرَةَ عِنْدَ البُخَارِيُّ (١٢٠٠٧) ، تُؤَكِّدُهُ وَتُؤَيِّدُهُ .

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ (٨٨٠) وَغَيْرِهِ أَنَّ المَلَكَ الَّذِي جَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - بَصُورَتهَا جَبْريلُ - ﷺ - . (٥) السَّرَقَة - بالتَّحْرِيْكَ - القَطْعَة؛ أَيْ: يُرِيهِ صُورَتَهَا فِيْهَا . (٥) السَّرَقَة - بالتَّحْرِيْكَ - القطْعَة؛ أَيْ: يُريهِ صُورَتَهَا فِيْهَا . (٦) وَفِي رَوَايَة لِلبُخَارِيِّ: ﴿فَقُلْتُ لَهُ: اكْشَفْ » . وَيَجْمَعُ هَذَا الاَحْتِلاف: أَنَّ نِسْبَة الكَشْفَ أَلِيهِ لِكُونِهِ الأَمرَ بِهِ ، وَأَنَّ الَّذِي بَاشَرَ الكَشْفَ هُوَ جِبْرِيْلُ .

يْمْضه (۱) ۱۱ (۲)

#### ٢- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ابْتُكَرَهَا (٣) دُونَ سَائِر نِسَائِهِ ،

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِ وَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتَعُ بَعِيرَكَ ؟.

قَالَ: « فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا (٤).

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ: ﴿إِنْ يَكُ ... ﴾ ذَكَرَ لِتَفْسِيْرِه عِيَاضٌ ثَلاَثَةُ احْتَمَالات، وَالاحْتَمَالُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ السَّاهَ فَي رَفْيَا وَحْيِ الْمَوْبِيِّ – هُوَ – ، التَّرَدُّدُ هَلْ هِي رَفْيَا وَحْيِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَحَقِيقَتِهَا أَوْ هِيَ رُؤْيَا وَحْيٍ لَمَا تَعْبِيرٌ ؟ وَكِلَا الْأَمْرِيْنِ جَائِزٌ فِي حَقَّ الْأَنْبِيَاءِ. انْظُرْ ﴿الفَتْحِ ﴾ (١٠/ ٢٢٨) ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ بِطَّالٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذِهِ الرُّوْيَةِ قَبْلُ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ يَرُدُّهُ أَنَّ السِّيَاقِ يَقْتَضِي أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ وُجِدَتْ ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ﴾ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ كَانَ قَدْ رَآهَا وَعَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَالوَاقِعُ أَنَّهَا وُلِدَتْ بَعْدَ البِعْثَةِ. ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي ﴿الفَتْحِ ﴾ (١ / ٢٢٨) ، نَقْلاً عَنْ السَّهَيْلِيِّ .

<sup>(</sup>٢) وَ يَرُدُّهُ - أَيْضًا- رَوَايَّهُ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ : «أُتِيْتُ بِجَارِيَةٌ فِي سَرَّقَة مِنْ حَرِيْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ خَدِيْجَةَ ، فَكَشَفْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ» . انْظُرْ «الفَتْح» (٤٣٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) اِبْتَكَارُ الجَارِيَةِ : أَخْذُ عُذْرَتِهَا ( أَيْ : بَكَارَتِهَا ) .

<sup>(</sup>٤) أُخُرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٧٧٧) .

#### ٣- أَنَّهَا زُوْجُ النَّبِيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنَّة :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ فَاطَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَتَكَلَّمْتُ أَنَا ، فَقَال: « أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؟ » ، قُلْتُ: بَلَى واللهِ. قَالَ : « فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ » (۱).

وَعَنْهَا - أَيْضًا - قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَنْ أَزْوَاجُكَ فِي الْجَنَّة ؟ .

قَالَ: «أَمَّا إِنَّكِ مِنْهُنَّ». قَالَتْ: فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرِي (٢). (٣)

#### ٤ - سَلامُ جِبْرِيْلَ - عَلَيْهَا :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيحٌ): أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (١٠/٤)، وصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَهُ - أَيْضًا - اِلأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (١١ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ المنَاوي: «لَعَلَّ المُرَادَ :َ أَنَّهَا أَحَثُّ زَوْجَاتِه إلَيْهِ فِيْهَا ، أَيْ : فِي الجَنَّةِ كَمَا كَانَتْ أَحَبَّهُنَّ إلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ، وَإِلَّا فَزَوْجَاتُهُ كُلُّهُنَّ فِي النَّجَنَّةِ ».

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُّ) : أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِكَ» (٤/ ١٣) ، وَابْن حِبَّانَ فِي «مَوَاردُ الظَّمْآن» (٤ / ١٨٧٢) ، و «الصَّحِيْحَة» الظَّمْآن» (٤ / ١٨٧٣) ، و «الصَّحِيْحَة» (٣٠١١) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا عَائِشَ (١)، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ » (١).

فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لاَ أَرَى - تُريْدُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <math>- ( $^{(7)}$ ).

٥ - تَخَرِّي الْمُسْلِمِيْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا ، وَنُزُولُ الْوَحْيِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يِهِ ثُوْبِهَا دُوْنَ سَائِرِ نِسَائِهِ :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ حِزْبَيْنَ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ

<sup>(</sup>١) عَائِشٍ - بِفَتْحِ الشَّيْنِ وَضَمَّهَا - أَصْلُهَا : عَائِشَةُ ، فَنُودِيَتْ نِدَاءَ تَرْخِيْمِ بِحَذْفِ تَاءِ

<sup>(</sup>٢) اسْتَنْبَطَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنْ هَذَا الحَدِيْثِ فَضْلَ خَدِيْجَةَ عَلَى عَائِشَةَ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ سَلَّمَ

عَلَيْهَا جِبْرِيْلُ مِنْ قَبَلِ نَفْسِهِ ، وَخَدِيْجَةُ أَبْلَغَهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا . عَلَيْهَا جِبْرِيْلُ مِنْ قَبَلِ نَفْسِهِ ، وَخَدِيْجَةُ وَعَائِشَةَ - أَفْضَلُ أَزْوَاجِهِ - - ، وَلِلعُلَمَاءِ فِي التَّفْضِيلِ وَلَا شَكِ أَنَّهُمَا - أَعْنِي خَدِيْجِةَ وَعَائِشَةَ - أَفْضَلُ أَزْوَاجِهِ - - ، وَلِلعُلَمَاءِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَهُمَا أَقَوْالٌ، ثَالْتُهُمَا الوَقْفُ.

وَالحَتُّ أَنَّ كَلاًّ مِنْهُمَا لَهَا مِنَ الفَضَائِل مَا لَو نَظَرَ النَّاظِرُ فِيْهِ لَبَهَرَهُ وَحَيَّرَهُ ، والأَحْسَنُ التَّوَقُّفُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ- فِلَلا يَلْزَمُ مِنْ ثَبُوتِ خُصُوصِيَّةِ شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِل تُبُوتُ الْفَضْلَ الْمُطْلَقِ كَحَدِيثِ أَقْرَؤُكُمْ أَبَيٌّ وَأَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَأُمَّا بَقَيَّةُ أَزْوَاجِهِ –صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَمُتَقَارِبَاتٌ فِي الفَصْل ، وَهُنَّ أَفْضَلَ نِسَاءٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ فَأَطَمَةً ، وَخَدِيْجَةً، وَعَائشَةً - رَضَى اللهِ عَنْهُنَّ جَمِيْعًا - ، لقَوْلَ اللهُ - تَعَالَى - ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَتُنَّ كَالَّمِ مِنَ ٱلنِسَاءَ إِنَ ٱتَّقِيثُنَّ فَلَا تَخْصَعْنَ بِٱلقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْمِهِ- مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ١٣٠ ﴾ [الأَحْزَاب:٣٢] .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٧٦٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٤٧/ ٣٢) .

جَبِينا إِلْكُصُطِفِي

الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةً وَسَائِرُ نِسَاءِ (١) رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَكَانَ الْلُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي بَيْتِ عَائِشَةَ ، بَعَثَ صَاحِبُ الْمُدِيَّةِ بِهَا حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَكَلَّمَ حِزْ بُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَكَلَّمَ حِزْ بُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَكَلَّمَ حِزْ بُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَهَا : كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي بَيْتِ عَائِشَة ، فَكَلَّمَ - وَزُبُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَهَا : كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي بَيْتِ عَائِشَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي بَيْتِ عَائِشَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِيَّةً فَلْيُهُ دِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ.

فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيهِ.

قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا (۱) وَسَائِ نِسَاء رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - ؛ أَيْ بَقيَّتُهُنَّ ، وَهِي زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةً أَمِّ الْمَسَاكِينَ ؛ قَالَ ابْنُ سَعْد: « مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةً قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ خُزَيْمَةً أَمِّ الْمَا دَخَلَ بِهَا » . أَوْرَدَهُ النَّيْ السَّمَة بَيْتَهَا لَمَا دَخَلَ بِهَا » . أَوْرَدَهُ النَّيْ السَّمَة فِي «الفَتْح» (٥/ ٢١) .

فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: « لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي تَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ».

وَفِي رَوَايَة: ﴿ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِخَافِ (١)امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا » (٢).

قَالَتْ: ﴿ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ (٣) ﴿ ٤٠).

#### ٦- فَضَلَهَا عَلَى النُّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ (٥) عَلَى سَائِدِ الطَّعَامِ:

عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (٦)، وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى

(١) اللَّحَاف - بالكَسر - كُلُّ ثَوْب يُتَغَطَّى به ، والجَمْعُ لُحُفٌ . (٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» : «وَهَذَا الجَواَبُ مِنْهُ دَالٌ عَلَى أَنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِر أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنِ بِأَمْرِ إِلَهِيٍّ ، وَراءُ حُبَّهِ لَهَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ مِنْ أَسْبَابِ حُبُّهِ لَهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ً.

(٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٧٧٥) .

(٤) أُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٥٨١)، وَمُسْلِمٌ (٤١

(٥) الثَّريْد - بِزِنَةِ اَلأَّمِيْرِ - : الطَّعَامُ الِمُتَّخَذ مِنَ الخُبْزِ الفَتِيتِ مَخْلُوطًا بَلَحْم، وَهُو أَجَلَّ طَعَامَ العَرَبَ ، كَمَا قَالَ خُلَيْجُ الْأَعْيَونيُّ :

ِ إِذًا مَا الخُبْزُ تَأْدِمُهُ بِلَحْم

فَذَاكَ - أَمَانَةُ اللهِ - الثَّرِيْدُ والتَّعَلِيِّ فِي «تَفْسِيْرَه» : «وَخَدِيجَةُ بِنْتُ (٦) زَادَ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْم فِي «الحِلْيَة» النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (١) »(٢).

٧- في الحد الماس الله - صلى الله عليه وسه - بعد اللها:

فَعَنْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لرَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ :عَائشَةُ . فَقُلْتُ: مِنْ الرِّجَالِ ، فَقَالَ : أَبُوهَا (٣) . قُلْتُ :ثُمَّ مَنْ ، قَالَ :عُمَرُ .

(١) المَعْنِي : فَضْلُهَا عَلَى النِّسَاءِ زَائِذٌ كَزِيَادَةِ فَضْلِ الثَّريْدِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَطْعِمَةِ ، وَلَيْسِ فِي هَلَا تَصْرِيْحٌ بِالأَفْضَلِيَّةِ المُطْلَقَةِ لَهَا عَلَى مَرْيَمَ ، وَآسِيَةً ، وَنَحَدِيجَةَ ، وَفَاطِمَةَ؛ لِأَنَّ فَضْلَ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الْطَّعَامِ إِنَّمَا هُو لِمَا فِيْهِ مِنْ تَيْسِيرِ المُؤْنَةِ ، وَسُهُولَةِ الإِسَاعَةِ، وَأَخْذُ الْكِفَايَةِ مِنْهُ بِسُرِعَةٍ، وَكُلُّ هَذِهِ الخِصَالِ لَا تَسْتَلْزُمُ ثُبُوبَ الْأَفْضَلِيَّةِ لَهُ مِنْ كُلِّ جَهَةٍ، فَقَدْ يِكُونَ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرُهِ مِنْ جَهَاتٍ أُخَرَ، وَعَائِشَةُ فَضَلَتْ نِسَاءَ الْعَالَمِيْنَ بعِلْمِهَا ، لَّكِنَّهَا - مَثَلاًّ - مَفْضُولَةٌ عَلَى فَالْطِمَةَ مِنْ جِهَةٍ شَرَفِ الأَصْلِ، وَمَفْضُولَةٌ - أَيْضًا - عَلَى النِّسْوَةِ الأَرْبَعِ المَهْ كُورَاتِ مِنْ جَهَةِ شُرَفِ السِّيَادَةِ لِثُبُوتِ الَّنَّصِّ لَهُنَّ دُونَ غَيْرهِنَّ . (٢) أُخْرَجِهُ البُّخَارِيُّ (٦٩٧٣) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣١/ ٧٠).

(٣)قَالَ إِلذَّهَبِيُّ فِي ﴿ السَّيِرِ » : ﴿ هَذَا خَيِبُرُ ثَابِتٌ عَلَى رَغْمٍ كُلِّ الرَّوَافِض ، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُحِبُّ إِلَّا طَيِّبًا ، ۚ وَقَدْ قَالَ ِ: ۚ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخذًا خَليلًا مَنْ هَذَهَ الأُمَّةِ ، لَاتَّخَذْتُ أَبِا بَكْرُ وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ» [أَخْرَجَهُ إِلبُخَارِيُّ (٢٥٤) ، وَمُمْسِلَمٌ (٨٢ ٨٣/ ٢)] عَنْ أَبِي سُّعِيدَ الْخُدْرِيِّ . قَاَحَبُ أَفْضَلَ رَجُلَ مَنْ أُمَّتِه ، وَأَفْضَلَ امْرَأَة مِنْ أُمَّتِه، فَمَنْ أَبْغَضَ حَبِيْبَيْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ حَرِيًّ أَنْ يَكُونَ بَغِيْضًا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَحُبُّهُ ۗ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ والسَّلَامُ- لِعَائِشَة كَانَٰ أَمْرًا مُسْتَفِيْضًا ؛ أَلا تَرَاهُمَ كَيْفُ كَانُواَ

يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا تَقَرُّبًا إِلَى مَرْضَاتِه ؟ » . أه. . فَلْتُ الله إِلَى رَسُول الله -صَلَّى قُلْتُ : لَقَدَ السَّقَرَّ أَمْرُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ عِنْدَ الصَّحَانَة بِأَنَّهُ أَحَبُّ خَلْقِ الله إِلَى رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُمْ - أَيْضًا - أَنَّهُ لَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَى بَشَر - بَعْدَ الأَنْبِيَاء اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُمْ - أَيْضًا - أَنَّهُ لَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَى بَشَر - بَعْدَ الأَنْبِيَاء وَالمُرْسَلِيْنَ - أَفْضَلَ مِنْهُ وَفَضَائِلُهُ جَمَّةً ، تَفُوقُ الحَصْرَ . وَذَهَبَ بَعْضُ العُلْمَاء اللهَ إِلَى أَنَّ عَائِشَةً أَفْضَلَ مِنْ أَبيْهَا ، وَهَلَاً مَرْدُودٌ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيَر» (٢/ ١٤١) .

فَعَدَّ رجَالًا ، فَسَكَتُّ ؛ غَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ » (١).

٨ - حَثُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حُبِّها ، وحَثُّهُ إِيَّاهَا عَلَى انْتِصَارِهَا لِنَفْسِهَا :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ :

أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي (٢) فَأَذِنَ لَمَا ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجِكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَّيْكَ يَسْأُلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ (٣) ، وَأَنَا سَاكَتُهُ .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَيْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ

(١) أُخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٤٣٥٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٨٤/ ٢).

(٢) المِمْرُط - بِالكِمَسْرِ - كِسَاء مِنْ صُوِفَ، ، أو خَزٌّ ، أَوْ كِتَّانِ، والجَمْع مُرُّوطٌ.

(٣) قَوْلُهَا: (يَسْأَلْنَكِ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِيَّ قُحَافَةَ) مَعْنَاهُ يَسْأَلْنَكَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي مَحَبَّةِ الْقَلْبِ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْأَفْعَالِ وَالْمَبِيتِ وَنَحْوَهِ، وَأَمَّا

مَحَبَّةُ الْقَلْبِ فَكَانَ يُحِبُّ عَائِشَةَ أَكْثَرُ مِنْهُنَّ . وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَحَبَّتَهُنَّ لَا تَكْليفَ فيهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْوِيَةُ فيهَا ؛ لأَنَّهُ لَا قُدْرَةً لِأَحَدَ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْعَدْلِ فِي اَلأَفْعَالِ . وَقَد اخْتَلَفَ أَصْحَاٰبُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانً يَلْزَمُهُ الْقَسْمُ بَيْنَهُنَّ فِي الدَّوَامِ ، وَالْمُسَاوَاةِ فِي َذَّلِكَ كَمَا يَلْزَمُ غَيْرُهُ أَمُّ لَا يَلْزَمُهُ ، بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ مِنْ إِيثَارَ وَحِرْمَانَ ؟ فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ طَلَبُ الْمُسَاوَاةِ فِي مَحَبَّةِ الْقَلْبِ لَا الْعَدْلِ في الْأَفْعَالَ ، فَإِنَّهُ كَانًا حَاصلًا قَطْعًا ، وَلِهَذَا كَانَ يُطَافُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَّضه عَلَيْهَنَّ ،َ حَتَّى ضَعُفً ، فَاسْتَأْذَنَهُنَّ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَأَذِنَّ لَهُ ۗ ۗ.

تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ؟» ، قَالَتْ: بَلَى قَالَ: « فَأُحِبِّي هَذِهِ » .

قَالَتْ : فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَتُهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ ؛ وَالَّذِي قَالَ لَهَا ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ؛ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُولِي عَنَّا مِنْ شَيْءٍ؛ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُولِي لَهُ : إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ (١) في ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً.

قَالَتْ فَاطْمَةُ : لَا وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا .

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِي زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِي الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْنَزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا الْمُزَلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ ، وَأَتْقَى لِللهُ عَلَيْهِ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا ، وَأَوْصَلَ اللهَ عَلَيْهِ أَلْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا ، وَأَوْصَلَ لَلرَّحِم ؛ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا (٣) لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي لِلرَّحِم ؛ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا (٣) لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ ؛ أَيْ : يَطْلُبْنَهُ مَنْكَ .

<sup>(</sup>٢) تُسَامِينِي: تُعَالِيني وَتُعِطَاوِلُنِي فِي الحُطْوَةِ ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السُّمُو وَهُوَ الإرْتِفَاعُ.

<sup>(</sup>٣) الإِبْتِذَالَ: الامْتِهَانُ وَتَرْكُ الصِّيَانَةِ .

تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ مَا عَدَا سَوْرَةً (١) مِنْ حِدَّةٍ (٢) ، كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ (٣) .

قَالَتْ : فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَتْ" يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ في ابْنَة أبي قُحَافَةً.

قَالَتَ : ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ (١) ، وَأَنَا أَرْقُبُ (٥) رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ (١) ، هَلْ أَذِنَ لِي فِيهَا؟؛

<sup>(</sup>١) سَوْرَةٌ الغَضَبِ- بِالفَتْحِ- : وُثُوبُهُ وَثَوَرَانُهُ . (٢) الحِدَّة - بالكَسْرِ - : اَلغَضَبِ وَشِدَّة الخُلُق، يُقالُ : حَدَدْتُ عَلَيْهِ- بالفَتْح- أَحِدُّ

<sup>-</sup>بالكَسْر- حَدَّةً وَّحَدًّا - بالفَتْح- . َ (٣) الْفَيْئَةَ : كَالرَّجْعَة زِنَةً وَمَعْنَى . والمَعْنَى: أَنَّهَا كَامِلَةُ الْأَوْصَافِ إِلَّا أَنَّ فِيهَا شِدَّةَ خُلُقٍ وَسُرْعَةَ غَضَبٍ تُسْرِعُ مِنْهَا الرَّجْعَةَ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهَا ، وَلَا تُصِرُّ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٤) إِسْتَطَالَتْ عَلَيًّ : اسِّتَحْقَرَتْنِي وَتَرَقَّعَتْ عَلَىً.

<sup>(</sup>٥) أَرْقُبُ - بِالضَّمِّ - أَنْتَظِرُ وَأَرْصُدُ. (٦) الطَّرْف: الَعَيْن، لاَ يُثَنَّى وَلاَ يُجْمَعُ ؛ لأَنَّه فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ؛ فَيَكُون وَاحِدًا وَجَمْعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لاَ يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ ﴾ [إبْرَاهِيم: ٤٣]، وَأَصْلُ الطَّرْفِ : تَحْرِيْكُ الإَجْفَان، يُقَالُ: شَخَصَ بَصَرُهُ فَمَا يَطْرِفُ، وَبَابُهُ ضَرَبَ، سُمِّيتِ الْعَيْنُ طَرْفًا ؛ لِأَنَّهُ

فَلَمْ تَبْرَحْ (١) زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصرَ.

قَالَتَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ جَالَمْ أَنْشَبْهَا (٢) حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا (٣).

قَالَتَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَبَسَّمَ : « إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْر (١٠) » (٥٠).

وَفِي رَوَايَةٍ ، قَالَتَ عَائِشَةُ : مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْر إِذْنِ وَهِيَ غَضْبَى، ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَحْسِبُكَ (٦) إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرِ ذُرَيِّعَيْهَا (٧)

ثُمَّ أَقْبَلَتْ إِلَيَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « دُونَكِ (<sup>٨)</sup> فَانْتَصري ».

<sup>(</sup>١) فَلَمْ تَبْرَح- مِنْ بَابِ سَمِعَ - ؟ أَيْ : لَمْ تَزَلْ .

<sup>(</sup>٢) لِّمْ أَنْشَبْهَا - بِالفَتْحِ- أَيْ لَمْ أَمْهِلُهِا

<sup>﴿ ﴾</sup> أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا : أَيْ : اعتَمَدَتُهَا بِالْمُعَارَضَةِ وَقَصَدْتُهَا . (٤) مَعْنَاهُ : إِنَّهَا شَرِيفَةٌ عَاقِلَةٌ عَارِفَةٌ كَأَبِيهَا ، وَكَأَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَارَ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْرَ كَانَ عَالِمًا بِمَنَاقِبِ مُضَرَ وَمَثَالِبِهَا فَلَا يُسْتَغْرَبُ مِنْ بِنْتِهِ تَلَقِّي ذَلِكَ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٤٤٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) أحسيك : أكافيك.

<sup>(</sup>٧) ذُرَيِّعَيْهَا: مُثَنَّى أَذُرَيْعَةٍ ، وَهِيَ تَصْغِيْرُ ذِرَاعٍ .

<sup>(</sup>٨) دُونَكِ : إغْرَاءٌ .

فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا قَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فَمِهَا مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ (١)» (٢) .

# ٩- دُعَاؤُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: "لَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَيبَ النَّفْسِ ؛ قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله لِي". قَالَ: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنْتْ".

فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ الله عَنْهَا - حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الضَّحِكِ ، فَقَالَ: "أَيَسُرُّكِ دُعَائِي؟"، فَقَالَتْ: "وَمَا لِي لا يَسُرُّنِي دُعَاؤُك؟"

فَقَالَ: "وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِي لأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلاة" (٣).

<sup>(</sup>١) يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ: يُشْرِقُ وَتَظْهَرُ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ السُّرُورِ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ الْإِمَامُ أَخْمَد (٦/ ٩٣) ، وَابْنُ مَاجَهُ (١٩٨١) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «إلَّهُ وَلِي الطَّحِيْحَةِ الأَلْبَانِيُّ فِي «إلَّهُ عَلَيْحَةَ» (١٨٦٢) ، وَ«صَحِيْح الجَامِع» (٣٢٬٩٣) .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانِ فِي «مَوَّارِ دُ الظَّمْآن» (٧٠٦٧) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٧٢٨)

# ١٠ - تَخْصِيْصُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا بِالْسَايَرَة فِي السَّفْرِ :

عَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا–قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نسَائه فَطَارَتْ (١) الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا (٢) فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ بَلَى (٣).

فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِير حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِير عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَمَل عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ (١) فَغَارَتْ،

<sup>(</sup>١) فَطَارَتْ ؟ أَيْ : خَرَجَتْ لَهُمَا وَحَصَلَتْ فِي نَصِيْبِهَا . (٢) إِنَّمَا خَصَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائشَةً بِالمُسَايَرَة دُونَ حَفْصَةَ ؟ لأَنَّ عِمَادَ الْقَسْمِ اللَّهُ فِي النَّكُلُ فِي الْحَضِرِ ، وَأَمَّا فِي السَّفْرِ فَعِمَادُ الْقَسْمِ فِيهِ النَّزُولُ ، وَأَمَّا حَالَةُ السَّيْرِ فَلَيْسَتْ

<sup>(</sup>٣) كَأَنَّ عَائِشَةَ أَجَابَتْ إِلَى ذَلِكَ لِمَا شَوَّقَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ النَّظُرِ إِلَى مَا لَمْ تَكُنْ هِيَ تَنْظُرُ ، وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا حَالَ السَّيْرِ مُتَقَارِبَتَيْنِ بَلْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مِنْ جَهَة كَمَا جَرَب الْعَادَةُ مِنْ السَّيْرِ قِطَارَيْنِ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتَا مَعًا لَمْ تَخْتَصُّ إِحْدَاهُمَا بنَّظَر مَا لَمْ تَنْظُرُهُ الأِخْرَى .

<sup>(</sup>٤) وَاقْتَقَدَتُهُ عَائِشَةُ : أَيْ حَالَةَ الْمُسَايَرَةِ ، لِأَنَّ قَطْعَ الْمَأْلُوفِ صَعْبٌ.

جَبِيَا اللَّهُ طَفِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُولِيَّالِيَّالِي اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْم سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي (٢) ، رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ

# ١١ - اسْتِدْلَال النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَلامَةٍ عَلَى غُضُبِ عَائِشَةَ وَرِضَاهَا:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضَىَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-«َ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ؛ وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى »، قَالَتْ: فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلْ ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الله مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ (٤)» (٥).

<sup>(</sup>١) الْإِذْخَرُ – بِكَسْرِ الهَمْزَة والخَاءِ ، بَيْنَهُمَا ذَالٌ سَاكِنَةٌ – : نَبْتُ عُمْشْبُيٌّ مُعَمَّرٌ ، ذُو رَائِحَةٍ عِطْرِيَّةَ ذَكِيَّةٍ، وَيُعْتَبَرُ مِنَ النَّبَاتَاتِ الصَّحْرَاوِيَّةَ مِنَ الدَّرَجَةِ الأَوْلَبَ ِ، تُوجَدُ فِيهِ الْهَوَامُّ غَالِبًا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ ، يُعْرَفُ فِي اليَمَنِ بِاسم مِحَاجَ ، وَتُعْتَبُرُ السُّعُودِيَّةُ أَهَمَّ مَوْطِنِهِ. (٢) كَأَنَّهَا لَمَّا عَرَفَتْ أَنَّهَا الْجَانِيَةُ عَلَى نَفْسَهَا فِيمَا أَجَابَتُ إِلَيْهِ حَفْصَةً ، لَمْ تَتَعَرَّضْ لَّهَا ، وَعَادَت عَلَى نَفْسهَا بِاللَّوْمِ .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُِّخَارِيُّ (١١٢٥)، وَمُسْلِمٌ (٨٨/٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) مُرَادُهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّسْمِيَةَ اَللَّهْظِيَّةَ وَلَا يَتْرُكُ قَلْبُهَا التَّعَلُّقَ بِذَاتِهِ الْكَريمَةِ مَوَدَّةً

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٨٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٣٩/ ٨٠).

#### ١٢ - أَنَّ اللَّه - عَزُّ وَجُلَّ - غَارَ لَهَا فَأَنْزَلُ بَرَاءَتَهَا مِنْ فُوْق سَبْع سَمَوَات :

جَاءَ بِهَا الرُّوحُ الأَمِيْنُ فِي عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ القُرْآنِ، تُتْلَى عَلَى تَعَاقُبِ الزَّمَانِ. عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ مَعَهُ. مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَهُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا (١)، فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي (٢)، وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ (٣)، فَقُمْتُ حِينَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ (٣)، فَقُمْتُ حِينَ

<sup>(</sup>١) غَزْوَة غَزَاهَا : هِيَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلَق ، وَتُسَمَّى -أَيْضًا- غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيع ، وَقَدْ اخْتُلْفً فِي تَارِيْحُهَا عَلَى ثَلاثَة أَقْوَالَ: فَقَيْلَ: كَانَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَة أَرْبَع، وَقِيْلَ: سَنَةَ خَمْس، وَقَيْلً: سَنَةَ سَتِّ. وَبِالثَّانِي جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَرَجَّحَهُ ابْنُ حَجَر، وَلُوْ كَانَتْ الْمُرَيْسِيعِ سَنَةَ سَتِّ ، لَكَانَ ذَكْرُ سَعْدَ بْنِ مُعُاذٍ فِي حَدِيْثِ الْإِفْكِ وَهْمًا وَخَطَّأً؛ لِأَنَّ سَعْدًا مَاتَ أَيَّامَ قُرَيْظَة ، وَكَانَتْ سَنَة خَمْسٍ عَلَى الصَّحِيْجِ . انظُر: «الفَتْحِ (٧/ ٤٩٤ - سَعْدًا مَاتَ أَيَّامَ قُرَيْظَة ، وَكَانَتْ سَنَة خَمْسٍ عَلَى الصَّحِيْجِ . انظُر: «الفَتْحِ (٧/ ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الهَوْدَج -بِالفَتْح - مَرْكَبٌ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاءِ، لَهُ قُبَّةً تُسْتَرُ بِالثِّيَابِ وَنَحْوَهُ، يُوضَعُ عَلَى ظَهْر البَعِيْر، والجَمْعُ هَوَادِجُ .

<sup>(</sup>٣) آذَنَ بِالرَّحِيلَ : أَعْلَمَ بِهِ .

آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي ؛ فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ (١) ظَفَارِ (٢) قَدْ انْقَطَعَ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي (٣)، وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ (٤)، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ (٥) الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ (١) لي ، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ (٧) عَلَى بَعِيري الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّهَا تَأْكُلُ الْعُلْقَةَ (^) مِنْ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ (٩)، فَبَعَثُوا

(١) الجَزْع - بالفَتْح وَيُكْسَرُ - الخَرَزُ اليَهَانِيُّ، في سَواده بَيَاضٌ كِالعرُوقِ، واحِدتُهُ جَزْعَةٌ، سُمِّى جَزْعًا ؛ لِأَنَّهُ مُجَزَّعٌ (أَيْ: مُقَطَّعٌ) بِأَلْوَان مُخْتَلَفَة. (٢) ظَفَار - بالفَتْح والبنَاء عَلَى الكَسْرِ - مَدِيْنَةً لحِمْيَرَّ بِاليَمَنِ قُرْبَ صَنْعَاءَ.

(٣) فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي: طَلَبْتُ قِلَادَتِي .

(٥) الرَّهْطُ :- بِالفَتْح- جَمَاعَة دُونَ عَِشَرَةٍ .

(٦) رَحَلَ البَعِيْرَ - مِنْ بَابِ مَنَعَ - حَطَّ عَلَيْهِ الرَّحْلَ .

(٨) الْعُلْقَةَ - بالضَّمِّ- الشَّيْء القَلِيْل الَّذِي يُسكِّنُ الرَّمَقَ .

(٩) حَديثَةَ السِّنِّ ؛ خُدِيثَةَ السِّنِّ ؛ أَيْ : فَتِيَّةَ صَغِيَرْة، كَانَ عُمُرهَا يَؤْمَئِذٍ ثَلَاثَ عَشَرْةَ سَنَةً، بِاعْتِبَار أَنَّ الْمُرَيْسِيعَ كَانَتْ سَنَةً خَمْسٍ عَلَى الصَّحِيْحِ - كُمَا تَقَدَّم- وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى بِيَانِ عُذْرِهَا فِيمَا فَعَلَتْهُ فِي تَحْمِيِّل هَوْدَجِهَا ، وَهِيَ لَيْسَتْ تَكُونَ أَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى بِيَانِ عُذْرِهَا فِيمَا فَعَلَتْهُ فِي تَحْمِيِّل هَوْدَجِهَا ، وَهِيَ لَيْسَتْ فِيْهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَشَارَتْ بِصِغَرِ سِنِّهَا وَعَدَمْ تَجَارِبِهَا لِلْأُمُورِ إِلَى بَيَانِ عُذْرِهَا فِيْمَا فَعَلَتْهُ مِنِ اسْتِقْلَالِهَا بِالتَّفْتِيشِ عَنْ عِقْدِهَا وَتَرْلَٰدِ إِعْلَامَ أَهْلِهَا بِذَلَكَ مَا لَوْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَغِيرَةً لَكَانَتْ تَتَفَطَّنُ لِعَاقِبَةِ ذَلِكَ.

٧.

جَبِيبًا إِلَيْهِ صَطِفِيًّا

الْجُمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ (۱)، فَجِئْتُ مَنْازِلُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَأَعْتُ (۲) مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ مَنَازِلُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَأَعْتُ (۱) مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي فَرَأَيْ عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَظِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ (۱)، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ (۱) إِنْسَانَ مَنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ (۱)، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ (۱) إِنْسَانَ مَنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ (۱)، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ (۱) إِنْسَانَ نَائِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْجَجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بَاسُرْ جَاعِهِ (۱) حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ (۱) وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَوَاللهِ مَا بِاسْتَرْ جَاعِهِ (۱) حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ (۱) وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَوَاللهِ مَا كَلَمَةً غَيْرَ اسْتَرْجَاعِهِ ؛ حَتَّى أَنَاخَ كَلَمَةً غَيْرَ اسْتَرْجَاعِهِ ؛ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلْتَهُ (۷) فَوطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَة حَتَى رَاحِلْتَهُ (۷) فَوطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَة حَتَى

<sup>(</sup>١) اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ؛ أَيْ: ذَهَبَ مَاضيًا.

<sup>(</sup>٢) فَأَمَّتُ : قَصَدُّتُ ، وَبَائِهُ رَدَّ .

<sup>(</sup>٣) فَأَدْلَجَ : سَارَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل ، وَكَأَنَّهُ تَأَخَّرَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى قَرُبَ الصُّبْحُ فَرَكِبَ لِيَظْهَرَ لَهُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْجَيْشَ مِمَّا يُخْفِيهِ اللَّيْلُ .

<sup>(</sup>٤) السَوَادَ: يُطْلُقُ عَلَى النَّشَخْصِ، أَيَّ شَخْص كَانَ .

<sup>(</sup>٥) باسْترْجَاعِهِ ؛ أَيْ : بقَوْلِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

<sup>(</sup>٦) فَخَمَّرْتُ : فَغَطِّيْتُ .َ

<sup>(</sup>٧) أَنَاخَ رَاحلَتَهُ: أَبْرَكَهَا.

أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (١) في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٢)، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ (٣) عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سَلُولَ .

فَقَدِمْنَا الْلَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ (١)حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ (٥) في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَريبُنِي (٦)، في وَجَعِي؛ أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللَّطَفَ (٧) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّهَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ» (^)، ثُمَّ يَنْصَرفُ فَذَاكَ الَّذِي يَريبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ؛

<sup>(</sup>١) مُوغِرِينَ : دَاخِلِيْنَ فِي وَقْتِ الوَغْرَةِ -بِالْفَتْحِ- وَهِي شِدَّة الْحَرِّ لَمَّا تَكُونَ الشَّمْسُ فِي كَبِدَ السَّمَاءِ ( أَيْ: وَسَطَهَا ) .

عِي السَّمْسَ لَمَّا بَلَغَتْ عَايَتَهَا فِي (٢) نَحْرَ الظَّهِيرَةَ: أَوَّلُهَا وَهُوَ وَقْتُ شَدَّةِ الْحَرِّ ، كَأَنَّ الشَّمْسَ لَمَّا بَلَغَتْ غَايَتَهَا فِي الْارْتِفَاعِ كَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَى النَّحْرِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى الصَّدْرِ ، نَحْرَ الظَّهِيرَةِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>٣) تَوَكَّى الَّإِفْكَ: أَيْ تَصَدَّى لِلكَذِب وَتَقَلَّدَهُ.

<sup>(</sup>٤) فَاشْتَكَيْتُ: مَرضْتُ .

<sup>(</sup>٥) يُفيضُونَ : أَيْ يَخُوضُونَ ، مِنْ أَفَاضَ فِي قَوْلِ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ . (٦) يَرِيبُنِي : مَنْ رَابَهُ الشِّيْءُ : إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْهِ شَرَّاً وَخَوْفًا ، وَبَابُهُ بَاعَ .

<sup>(</sup>٧) اللَّطَفَ : - بِالتَّحْرِيْكَ وَبِالَضَّمَّة - الرِّفْقُ .

<sup>(</sup>٨) تِيكُمْ: -بِالكَسْرِ- إِشَارَةَ لِلْمُؤَنَّثِ مِثْلُ كَذَاكُمْ لِلْمُذَكَّرِ.

حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ (١)، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمٌّ مِسْطَح قِبَلَ (١) الْمَنَاصِعِ") وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا (١) ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ (٥) قَريبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَب الْأُوَل فِي التَّبَرُّز قِبَلَ الْغَائِطِ(١)، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُورِينَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْر بْن عَامِر نِّحَالَةُ أَبِي بَكْرِ الْصِّدِّيقَ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةً ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي، وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا ؛ فَقَالَتْ : تَعِسَ (٧) مِسْطَحٌ .

<sup>(</sup>١) ِ النَّاقِه: بَرَأَ مِنَ وَأَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ ، وَهُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ كَمَالُ صِحَّتِهِ ، وَبَابُهُ كَلَّحَ، وَنَقِهَ مِنْ بَابٍ فَرِحَ لَغَيَّةَ .

<sup>(</sup>٣) الْنَكَاصِعَ : صَعِيدُ أَفْيَح وَ اسِعٌ خَارِجَ الْلدِينَةِ ، كُنَّ النِّسَاءُ يَتَبَرَّزْنَ إِلَيْهِ لَيْلاً عَلَى مَذَاهِب

<sup>(</sup>٤) مُتَبرَّزُنَا - بِفَتْحِ الرَّاء مُشَدَّةً - مَوْضِعُ التَّبرُّزِ وَهُوَ الْخُرُوجُ إِلَى الْبَرِازِ وَهُوَ الْفَضَاءُ، وَكُلُّهُ كِنَايَةٌ عَنَ الْخُرُوجِ إِلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ .

<sup>(</sup>٥) الْكُنُفَ: -بِضَّمَّتَيْنِ- جَمُّعَ كَنِيْفٍ، وَهُو السَّاتِر، وَالْمَرَادُ بِهِ هُنَا: الْمَكَانُ الْتَخَذ لِقَضَاء

<sup>(</sup>٦) الْغَائَطَ: الْمُنْخَفضُ مِنَ الأَرْضِ الوَاسِعِ، كَانَ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الحَاجَةِ، ارْتَادَ غَائِطًا مَنَ الأَرْضِ يَغِيْبُ فِيْهِ عَنْ أَعْيَّنِ النَّاسِ، والجَمْعُ غِيْطَانٌ . غَائِطًا مِنَ الأَرْضِ يَغِيْبُ فِيْهِ عَنْ أَعْيَّنِ النَّاسِ، والجَمْعُ غِيْطَانٌ . (٧) تَعِسَ : أَيْ : عَثَرَ وَانْكَبَ لِوَجْهِهِ ، أَوْ هَلَكَ ، أَوْ بَعُدَ أَقْوَالٌ، وَبَابُهُ فَهِمَ وَمَنَعَ .

فَقُلْتُ لَمَا : بِغْسَ مَا قُلْتِ أَتُسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا ، قَالَتْ : أَيْ (١) هَنْتَاهُ (٢) مَأُولَمُ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟! ، قَالَتْ: قُلْتُ : وَمَا قَالَ؟ ، فَأَخْبَرَ تُنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَقُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَقُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْنِي سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَتْ : وَأَنَا وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، فَقُلْتُ : أَتَا أَذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبُويَ يَ ، قَالَتْ : وَأَنَا حِينَئِذَ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَنْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ حَسَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

فَجِئْتُ أَبُوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟، قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ "عِنْدَ رَجُلٍ بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ "عِنْدَ رَجُلٍ يُحَبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ (٤) إلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) أَيْ- بِزِنَة كَيْ - حَرْفٌ لندَاء القَريْبِ.

<sup>(</sup>٢) هَنْتَاهُ -َبِفَتْحِ آلْهَاء وَسُكُونَ النُّونَ - وَقَدْ تُفْتَحُ ، وَبَسُكُونِ الْهَاء وَضَمَّهَا - لَفْظَهُ مُخْتَصَّةٌ بِمَكَايِدِ بِنَدَاءِ الْمُؤَنَّثُ، وَمَعْنَاهَا: يَا الْمُرَأَةُ ، وَقِيلَ : يَا بَلْهَاءُ كَأَنَّهَا نُسبَتُ إِلَى قِلَّة الْمُعْرِفَة بِمَكَايِدِ النَّاسَ وَشُرُورِهِمْ . وَأَصْلُ هَنْتَاهُ : هَنْتٌ -بالتّاء سَاكِنَةَ النُّونَ - ، أَوْ هَنَةٌ - بالهَاء مُتَحَرَّكَةَ النُّونَ - ، أَوْ هَنَةٌ - بالهَاء مُتَحَرَّكَةَ النُّونَ - فَزِيْدَتِ الأَلْفُ وَهَاءُ السَّكْتِ، التَّشْنِيَةِ هَنْتَانِ ، وَفِي الْجَمْعِ هَنَاتُ وَهَنُونَ .

<sup>(</sup>٣) الْوَضِيئَةُ - بِرِنَةِ عَظِيْمَةً - : هِيَ الْجَمِيلَةُ الْحَسَنَةُ.

رَ ﴿) وَالظَّرَايِرُ : رَزَّوْ جَاتُ الرَّجُلُ ، واحْدَاتُهُنَّ ضَرَّةٌ - بِالفَتْحِ - ، سُمِّين ضَرَايِرُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَة يَخْصُلُ لَهَا الضَرَّرُ مِنَ الْأُخْرَى بِالْغَيْرَةِ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا ؟!.

قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (٢) ؟ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي.

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٣)، يَسْتَأْمِرُهُمَا (٤) في فِرَاقَ أَهْلِهِ.

قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْد فَأَشَارَ عَلَى رَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَهْلَكَ (٥)، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقْ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلُ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى

<sup>(</sup>١) لَا يَرْقَأُ: لَا يَنْقَطع، وَبَائِهُ قَطَعَ وَخَضَعَ.

<sup>(</sup>٢) وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمَ: اسْتَعَارٌ للسَّهَرِ. (٣) اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُّ: أَبْطَأَ نُزُولُهُ.

<sup>(</sup>٤) الاستئمار: المُشَاوَرَةِ.

<sup>(</sup>٥)أَهْلَكَ : -بِالنَّصْب- أَيْ : أَمْسِكْ.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَرِيرَةَ (')، فَقَالَ : ( أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ ؟ () ، قَالَتْ بَرِيرَةُ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ (') عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ؛ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (") فَتَأْكُلُهُ .

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَر- « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي (٤) مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدَّخُلُ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدَّخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَا اللهِ عَيى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدَّخُلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَلَا لَا مَعِي » .

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) بَرِيرَةَ : مُوْلاَة عَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اشْتَرَتْهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا ، وَكَانَتْ تَخْدُمُهَا قَبْلَ أَنْ تَهْ تَا مَا

<sup>(</sup>٢) أُغْمِصُهُ: أُعِيْبُهُ.

<sup>(</sup>٣) الدَّاجِنُ: الشَّاةُ الَّتِي تَأْلَفُ الْبُيُوتَ ، وَتُقِيْم بِهَا ، ۖ وَلا تَخْرُجُ إِلَى الْمَرَاعى ، والجَمْعُ دَوَاحِنُ

<sup>(</sup>٤) يَعْذِرُني: يُنْصِفُنِي وَيَنْصُرُني ، والعَذِير: النَّاصِر.

جِبِيَات بِهِ اللهِ ؟ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ<sup>(۱)</sup> ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ .

قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلكَ رَجُلًا صَالِمًا وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ (٢) الْحَمِيَّةُ (٣) ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله (١)، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدرُ عَلَى قَتْلِهِ.

فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ (٥) - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ ؛ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ.

فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ (٦): الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَر ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ.

قَالَتْ:فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُلِي دَمْعٌ ؛ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم .

<sup>(</sup>١) الْأَوْس : قَبِيْلَةُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ .

<sup>(</sup>٢) احْتَمَلَتْهُ: أَغْضَسَتْهُ.

<sup>(</sup>٣) الْحَمِيَّةُ : بزنَةِ السَّجيَّة - : الأَنْفَة والغَيْرَة وَالغَضَب.

<sup>(</sup>٤) لَعَمْرُ اللهِ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ لاَ غَيْرُ - هُوَ قَسَمٌ بِبَقَاءِ اللهِ وَدَوَامِهِ . (٥) وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعِادٍ: أَيْ مِنْ رَهْطِهِ ، وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عَمِّهِ لِلَّانَّهُ ابْنُ عَمِّ كَلاَلَة، يُقَالُ: لَخَّتْ الْقَرَابَةُ بَيْنَنَّا لَخَّا ً: إِذَا الْتَصَقَتْ وَتَقَارَبَتْ ، وَكَلَّتْ كَلالَةً: إِذَا تَبَاعَدَتْ.

<sup>(</sup>٦) فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ: تَنَاهَضَتْ الفَّبيَّلَتَانِ مِنْ أَمَاكِنَهُمَا لِلنِّزَاعِ وَالْعَصَبِيَّةِ.

قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ، قَالَتْ: فَبَيْنَهَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَار فَأَذِنْتُ لَمَّا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي.

قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي.

قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْت بَرِيتَةً فَسَيُبَرِّئُك اللَّهُ ، وَإِنَّ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْبِ (١) فَاسْتَغْفِري اللهَ وَتُوبَى إِلَيْهِ، فَإِنَّ ٱلْعَبْدَ إِذَا ٱعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابً إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَلْمُتِ بِذَنْبِ: ارْتَكَبِ ذَنْبًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، وَهَذَا حَقِيقَةُ الْلَّمَمِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبْنُ القَّيِّم فِي «الزَّاد» (٣/ ٣٤-٥ ٢٣٤): فَإِنْ قِيلَ : فَمَا بَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّفَ فِي أَمْرِهَا ، وَسَأَلَ عَنْهَا وَبَكَثَ وَاسْتَشَارَ ، وَهُوَ أَعْرَفُ باللهِ وَبِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَهُ وَبِمَا يَلِيقُ بَهِ ، وَهَلَّا قَالَ : ﴿ سُبْحَنَكَ هَلَا ابْهَتَنَّ عَظِيمٌ ﴾ كَمَا قَالَهُ فُضَّلَاءُ الصَّحَابَةِ؟ .

فَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مِنْ تَمَام إِلْحِكُم الْبَاهِرَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ سَبَبًا لَهَا ، وَامْتِحَانًا وَابْتِلَاءً لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِجَمِيعِ الْأَمَّةِ إَلَى يَوْم الْقِيَامَةِ

لِيَرْفَعَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ أَقْوَامًا وَيَضَعَ بِهَا آخَرِينَ ، وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتِدَوْا هُدًى وَإِيمَانًا، وَلَا يَزِيَدُ اِلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسِارًا ، وَاقْتَضَى تَمَامُ الامْبَحَانِ وَالاَبْتِلَاءِ أَنْ حُبسَ عَنْ رَسُول اللهِ -َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيُ شِهْرًا فِي شَأْنِهَا لَّا يُوحَى إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لِتَتَّمَّ حِكْمَتُهُ الَّتِي قَدَّرَهَا وَقَضَاهَا ، وَتَظْهَرَّ عَلَى أَكْمَلِل الْوَجُوهِ ، وَيَزْدَادَ اِلْمُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ إِيَمَانًا وَثَبَاتًا عَلَى الْعَدْل وَالصِّدْق وَحُسْن الظِّنِّ باللهِ وَرَسُولِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ وَالصِّدّيقِينَ مَنْ عِبَادِهِ ، وَيَزْدَادَ الْمُنَافِقُونَ إِفْكَا وَنِفَاقًا ، وَيُظْهِرَ لَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سَرَائِرَهُمْ ، وَلِتَتِمَّ الَّعْبُودَيَّةُ الْمُرَادَةُ مِنَ الصَّدَّيْقَةَ وَأَبَوَيْهَا ، وَتَتِمَّ نَغَمَّةُ الله عَلَيْهَمْ ، وَلَتَشْتَدَّ الْفُاقَةُ وَالرَّغْبَةُ مِنْهَا وَمِنْ أَبَوَيْهَا ، وَالِافْتِقَارُ إِلَى اللهِ وَالذَّلُّ لَهُ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ وَالرَّجَاءُ لَهُ ، وَلِيَنْقَطِعَ رَجَاؤُهَا مِنَ الْمَخْلُوقِيَنَ ، وَتَيْأَسَ مِنْ حُصُولِ النُّصْرَةِ وَالْفَرَجِ عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ ، وَلِهَذَا وَقَٰتُ هَذَا الْمَقَامَ حَقُّهُ لَمَّا قَالَ لَهَا أَبِوَاهَا : قُومِيْ إلَيْهِ، وَّقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ بَرَاءَتَهَا، فَقَالَتْ : ﴿ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ هُوَ اِلَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ﴾ .

وَأَيْضًا فَكَانَ مَنْ حِكْمَةً كَبْسِ الْوَحْيَ شَهْرًا ، ۚ أَنَّ الْقَضِيَّةَ مُحَّصَتْ وَتَمَحَّضَتْ ، وَالْبِيَشْرَافِ إِلَى مَا يُوحِيهِ اللّهُ إِلَى رَسُولِهِ فِيهَا ، وَالْبِيَّشَرَافِ إِلَى مَا يُوحِيهِ اللّهُ إِلَى رَسُولِهِ فِيهَا ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى ذَلِكَ غَايَةً التَّطَلَّع ، فَوَافَى الْوَحُيُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ وُرُودَ الْغَيْثِ عَلَى الْأَرْضَ أَحْوَجَ مَا كَانَتْ إِلَيْهِ ، فَوَقَعَ مِنْهُمْ أَعْظَمَ مَوْقَعُ وَأَلْطَفَهُ ، وَسُرُّوا بِهِ أَتَمَّ السُّرُورِ ، وَحَصَلَ لَهُمْ بِهِ عَايَةُ الْهَنَاءِ ، فَلَوْ أَطْلَعَ اللهُ رَسُولَهُ عَلَي حَقِيقَةِ الْحَالِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ وَأَنْزَلَ الْوَحْيَ عَلَى الْفَوْرِ بِذَلِكَ لَفَاتَتْ هَذِهِ الْحِكَمُ ، وَأَضْعَافُهَا

وَأَيْضًا فَإِنَّ اللهَ أَحَبَّ أَنْ يُظْهِرَ مَنْزِلَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ عِنْدَهُ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ شُبْحَانَهُ أَحَبَّ أَنْ يُظْهَرَ مَنْزِلَةَ رَسُولُهُ وَأَهْلَ بَيْتِهُ عِنْدَهُ وَكَرَامَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُخْرِجَ رَسُولَهُ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ وَيَتَوَّلَى هُوَ بَنَفْسِهِ اللِّفَاعَ وَالْمُنَافَحَةَ عَنْهُ وَالرَّذَّ عَلَى أَعْدَائِهِ وَذَمِّهِمْ وَعَيْبِهِمْ بِأَمْرٍ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَمَلٌ وَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ بَلْ يَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ

الْمُتَوَلِّي لَذَلَكُ النَّائِرَ لِرَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ .

وَأَيْضًا فَإِنَّ رََسُولَ اللهَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ هُوَ الْمَقْصُودَ بِالْأَذَى ، وَالَّتِي رُمِيَتْ زَوْجَتُهُ فَلَمْ يَكُنْ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَشْهَدَ بِبَرَاءَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ اَلظَّنَ الْمُقَارِب

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي (١) ، حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا قَالَ ، قَالَ : وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ : مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- قَالَتْ : فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأَ كَثِيرًا مِنْ الْقُرْآنِ ، إنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ؛ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ؛ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بأَمْر وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي منْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي ، وَالله مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ

للعلْم بِبَرَاءَتِهَا ، وَلَمْ يَظُنَّ بِهَا سُوءًا قَطَّ وَحَاشَاهُ وَحَاشَاهَا ، وَلِذَلِكَ لَمَّا اسْتَعْذَرَ مِنْ أَهْلَى اللهُ مَا عَلَمْتُ عَلَى الْهُلَى الْإَفْكَ قَالَ : ( مَنْ يَعْذَرُنِي فِي رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي اَهْلِي ، وَالله مَا عَلَمْتُ عَلَى الْهُلَى اللهُ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَذَخُلُ عَلَى الْهُلَى الله خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَذَخُلُ عَلَى الْهُلَى الله مَعِي ) ، فَكَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْقَرَائِنَ الَّتِي تَشْهَدُ بِبَرَاءَةِ الصِّدِيقَةِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنْ لِكَمَالُ صَبْرِه وَتَبَاتِه وَرَفْقِه وَحُسْنِ ظَنّه بِرَبّه وَثْقَتِه بِه ، وَقَى مَقَامَ الصَّبْرِ وَالثَّبَاتَ وَحُسْنِ الظَّنِ بَالله حَقَّهُ خَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ بِمَا أَقَرَّ عَيْنَهُ ، وَسَرَّ قَلْبَهُ وَعَظَمَ قَدْرَهُ وَظَهَرَ لِأُمَّتِهِ احْتَفَالُ رَبّه بِهِ وَاعْتَنَاؤُهُ بِشَأْنِه .
وَعَظَّمَ قَدْرَهُ وَظَهَرَ لِأُمَّتِه احْتَفَالُ رَبّه بِهِ وَاعْتَنَاؤُهُ بِشَأْنِه .
(١) قَلَصَ دَمْعِي: ارتَفَعَ وَانْقَطَعَ جَرَيَانَهُ ؟ لأَنَّ الْحُزْنَ وَالْغَضَبَ إِذَا أَخَذَ أَحَدُهُمَا فُقدَ (١)

الدَّمْعُ لفَرْط حَرَارَةِ الْمُصيبَةِ.

أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾

قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذِ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيُّ بِأَمْرِ يُتْلَى ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بَهَا.

قَالَتْ : فَوَالله مَا رَامَ (١) رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ (٢) ؛ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ (٣) مِنْهُ مِثْلُ الْجُهَانِ (١) مِنْ الْعَرَقِ ؛ وَهُوَ فِي يَوْم شَاتٍ مِنْ ثِقَل الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ.

قَالَتْ : فَلَمَّ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<sup>(</sup>١) مَا رَامَ أَيْ: أَيْ مَا فَارَقَ مَجْلِسَهُ، وَبَابَهُ بَاعَ، أَمَّا رَامَ، بِمَعْنَى: طَلَبَ فَبَابُهُ قَال. (٢) الْبُرَحَاء - بِضَمِّ وَفَتْحٍ - شِدَّةُ الْكَرْبِ وَمَشَقَّتَهُ. (٣) لَيَتَبِحَدَّرُ: ليَنْصَبُّ.

<sup>(</sup>٤) الْجُهَانَ : - بِزِنَةِ الْغُرَابِ- : اللَّوْلُوُ ، وَاحِدَتُهُ جُمَانَةٌ ، شُبِّهَتْ قَطَرَاتِ عَرَقِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَبَّاتِ اللَّوْلُوُ ؛ لِمُشَابَهَتِهَا فِي الصِّفَاتِ وَالْحُسْنِ. (٥) سُرِّي ؛ أَيْ : كُشِفَ وَأُزِيْلَ عَنْهُ

سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ؛ فَكَانَتْ أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ ، أَمَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ فَقَالَتْ أُمِّي : قُومِي إلَيْهِ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (١). وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (١).

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِّنكُو ۗ لَا تَحْسَبُوهُ مَنكُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(١) قَالَ ابْنُ القَيِّم فِي «الزَّاد» (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧):

وَمَنْ تَأُمَّلَ قَوْلُ الصِّدِيقَة -رَضِي اللهُ عَنْهَا -، وَقَدْ نَزَلَتْ بَرَاءَتُهَا ، فَقَالَ لَهَا أَبُواهَا : قُومِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَتْ : (وَالله لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ أَلَى رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، فَقَالَتْ : (وَالله لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ الْمَقَام ، وَتَجْرِيدَهَا التَّوْحِيدَ ، وَقُوَّةَ جَأْشِهَا وَإِدْلَالَهَا بَبَرَاءَة سَاحَتِها ، وَأَنّهَا لَمْ تَفْعَلْ الْمَقَام ، وَتَجْرِيدَهَا التَّوْحِيدَ ، وَقُوَّة جَأْشِهَا وَإِدْلَالُهَا بَبَرَاءَة سَاحَتِها ، وَأَنّهَا لَمْ تَفْعَلْ مَا يُوكِ عَلَيْهِ وَسَلّم - لَهَا قَالَتْ مَا قَالَتْ ، إِذْلَالًا للْحَبِيبَ عَلَى حَبِيبَة ، وَلاَ سَيّمَا صَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم - لَهَا قَالَتْ مَا قَالَتْ ، إِذْلَالًا للْحَبِيبَ عَلَى حَبِيبَة ، وَلا سَيّمَا فِي مَثْلِ هَذَا الْمَقَامِ الّذِي هُو أَحْسَنُ مَقَامَاتِ الْإِذْلَالَ ، فَوَضَعَتْهُ مَوْضَعَتْهُ مَوْضَعَتْه ، وَلاّ سَيّمَا كَانَ أَحَبَهَا إِلَيْهِ حِينَ قَالَتْ : لَا أَحْمَدُ إِلّا اللّه ، فَإِنَّهُ هُو اللّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، وَلَلّه مَا كَانَ أَحَبَهَا إِلَيْهِ حِينَ قَالَتْ : لَا أَحْمَدُ إِلّا اللّه ، فَإِنَّهُ هُو الّذِي أَنْوَلَ بَرَاءَتِي ، وَلَلّه مَا اللّه الله الله عَلْه ، وَهُو أَحْبُ شَيْء إِلَيْهَا ، وَلا صَبْرَ لَهَا عَنْهُ ، وَلَلّه وَلَلْ الْبَيْهِ وَلَا عَبْهُ أَنْ الْمَامُ وَقُرْبِه مَعَ شَدَّة مَحَبَتِهَا لَهُ ، وَهَذَا غَايَةُ الثَّبَاتِ وَالْقُوّة . وَلَوْ سَمِعَتْهُ أَمُّنَا وَالشُرُورَ بَرضَاهُ وَقُرْبِه مَعَ شَدَّة مَحَبَتِهَا لَهُ ، وَهَذَا غَايَةُ النَّبَاتِ وَالْقُوّة .

قُلْتُ: لَلّهَ ذَرُّ هَذَا الْإَمَام ، فَكَلَامُهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُكْتَبَ بِمَاءِ الذَّهَب ، وَلَوْ سَمِعَتْهُ أُمُّنَا عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهاً - لِحَمِدَتْ لَهُ صَنِيْعَهُ ، فَاللهُ يُجْزِيَهُ خَيْرًا ، وَيَحْفَظُ كِتَابِهِ الكَّرِيْم ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بعِزِيْز .

(٢) قَالُّ الزَّمَخْشَرِيُّ كَمَا فِي ﴿الفَّثَحُّ ﴾ (٨/ ٢١٢٢):

لَمْ يَقَعْ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْتَّغْلِيظِ فِي مَعْصِيةٍ مَا وَقَعَ فِي قَصَّةِ الْإَفْكِ بِأَوْجَز عِبَارَة وَأَشْبَعِهَا ، لِاشْتِمَالَهِ عَلَى الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْعِتَابِ الْبَلِيغِ وَالزَّجْرِ الْعَنِيفِ، وَاسَّتِعْظَامُ

عَبِيبَاتِ مِنْ مِي كُورِ الصِّلِيِّ مِنْ مِنْ مَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّلِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ ، مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلِا يَأْتَلِ (أَ) أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُولِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَكِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ ٱلَّا يَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴾ [النور:٢٢].

قَالَ أَبُو بَكْر : بَلَى وَاللهِ ؛ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا . قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْش عَنْ أَمْرِي فَقَالَ : يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَجْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي (٢)،

(٢) أَهْمِي سَمَّعِي وَبَصَرَي: أَصُونُهُمَا مِنْ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُ وَلَمْ أَسْمَعْ، وَأَبْصَرْتُ وَلَمْ أُبْصِرْ.

الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَاسْتَشْنَاعِهِ بِطُرُقِ مُخْتَلِفَة وَأَسَالِيبِ مُثْقَنَة ، كُلَّ وَاحِد مِنْهَا كَاف فِي بَابِهِ ، بَلْ مِمَا وَقَعَ مِنْهَا مِنْ وَعِيدِ عَبِدةِ الْإَوْثَانِ إِلَّا بِمَا هُوَّ دُونَ ذَلِكً ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِإِظْهَارٍ عُلُوٍّ مَنْزِلَةٍ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَطْهِيرِ مَنْ هُوَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ . (١) وَلاَ يَأْتَلِ: لا يَحْلِفْ مِنْ ائْتَلَى ائْتَلَاءً .

مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَصَمَهَا (٢) اللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ (٣) أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا (١) ، فَهَلَكَتْ (٥) فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ

## أَصْحَابِ الْإِفْك (٦)» (٧).

- (١) يُسَامِينِي : تُعَالِينِي وتُطَاوِلُنِي مِنَ الشُّمُوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ وَالِارْتِفَاعُ.
  - (٢) فَعَصَمَهَا: مِنْ بَابُ ضَرَبَ وَقَاهَا وَمَنْعَهَا.
- (٣) طَفَقَتْ : جَعَلَّتْ وَأَخَذَتْ ، وَبَابُهُ فَرِحَ، وَطَفَقَ مِن، جَلَسَ لُغَيَّةٌ . (٤) تُحَارِبُ لَهَا : أَيْ تَجَادِلُ لَهَا وَتَتَعَصَّبُ فَتَحْكِي مَا قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ لِتَنْخَفِضَ مَنْزِلَةَ عَائِشَةَ وَتَعْلُو مَرْتَبَةُ أُخْتَهَا زَيْنَبَ.
  - (٥) فَهَلَكَتْ: أَيْ: فَأَيْمَتْ.
  - (٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٠٥٧٤)، وَمُسْلُمٌ (٢٧٧٠/٢)
- (٧)هُنَا فَائِدَةٌ مُهِمَّةٍ: نَقَلَ القَاضِيِي عِيَاضٌ فِي «اِلشِّفَاءِ» (٢/ ١٩): الإِجْمَاعَ عِلَى كُفْرِ مَنْ سَبٌّ عَاٰئِشَةَ -رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِمَا ٓ بَرَّاَهَا اللهُ مِنْهُ ، فَقَالَ -رَحَمَهُ اللهُ - : «مَنْ قَذَفَ عَائِشَةً ۚ -رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ ، َفَقَدْ كَفَرَ بِلاَ خِلَافِ، وَقَدْ حَكِي الإِجْمَاعَ عَلَى هَلَاا غَيْرُ وَاحِدٍ، وَصَرَّح غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَةِ لِهَذَا الَحُكِّم، فَرَوي غَنْ مَالَكِ: مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرِ جُلِدً، وَمَنْ سَبِّ عَائِشَةً ۚ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قُتِلَ مَ فِيلَ لِمَا ؟!، قَالَ:ً مَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ. وَقَالَ ابْنُ شِعْبَانَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالكِ. لِأَنَّ اللهَ تَعَالَي يَقُولُ: ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِمِ عَلَيْ إِنْ كُنْهُ مَّ مُؤْمِنِينَ ﴿ النور: ١٧]. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرِ -رَحِمَهُ اللهَ -فِي «تَفْسِيْره» (٣/ ٣٧٦) عِنْدِ تَفْسِيْرهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْخَيِيثَاثُ لِلْخَيِّيثِينَ وَٱلْخَيِيثُونَ ۖ لِلْخَبِيثَاتُ ۗ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

أُوْلَـيِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونًا ۚ لَهُم مَّغَفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَـدِيمٌ ۞ ﴾ [النور:٢٦] ، مَا كِانَ اللهَّ لِيَجْعَل عَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -زَوْجَةَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا وَهِيَ طَيِّبَة لِأَنَّهُ أَطْيَب مِنْ كُلِّ طَيِّب مِنْ الْبَشَر وَلَوْ كَانَتْ خَبِيثَة لَمَا صَلَحَتْ لَهُ لَا شَرْعًا وَلَّا قَدَرًا وَلِهِذَا قَالَ تَعَالَى ﴿ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ أَيْ هُمْ بُعَدَاء عَمَّا يَقُولهُ أَهْلِ الْإِفْك

يَالَهُ مِنْ بَلاَءٍ عَظِيْمٍ!، كَانَ مِنْ ثَمَرَتِهِ أَنْ رَفَعَ مِنْ شَأْنِ عَائِشَةً أُمِّ اللَّوْمِنِيْنَ ؛ إِذْ صَارَ لَهَا لِسَانُ صِدْقِ (١) إِلَى يَوْمِ الدِّيْن، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا اللَّوْمِنِيْنَ ؛ إِذْ صَارَ لَهَا لِسَانُ صِدْقِ (١) إِلَى يَوْمِ الدِّيْن، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الفَضَائِلِ إِلَّا قِصَّةُ الإِفْكِ لَكَفَى بِهَا فَضَلاً ، فَكَيْفَ وَفَضَائِلُهَا جَمَّةٌ؛ تَفُوقُ الْحَصْرَ ؟! .

قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَعْتَذِرُ مِنْ الَّذِي كَانَ قَالَ فَالَ فَي عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -.

رأيتُكِ -وليغفِرْ لَكِ اللهُ - حُرَّة ن مِنَ الْمُحْصَنَاتِ (٢) غيْرِ ذَاتِ غَوَائِل (٣)

= وَالْعُدُوَانِ ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ أَيْ بِسَبَبِ مَا قِيلَ فِيهِمْ مِنْ الْكَذِب ﴿ وَرَزَقُ كَرِيمُ ﴾ أَيْ عِنْد اللهِ فِي جَنَّات النَّعِيمُ ؛ وَفِيهِ وَعْد بِأَنْ تَكُون زَوْجَة رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْجُنَّة » . ا هـ .

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ التَّميْمِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي رِسَالَتَهُ الْمُسَمَّة «رِسَالَة فِي الرَّدِعَلَى الرَّافِضَة» (ص ٢٥-٢٦): «وَمَنْ يَقْذَفُ الطَّيِّبَةَ الطَّاهِرَةَ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ زُوْجَةَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدُّنْيا وَالآخِرَة - لَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ - فَهُو مِنْ ضَرْبِ عَبْدِ الله بْنِ سَلُولَ رَأْسِ المَنافِقِيْنِ ، وَلِسَانَ حَالَ رَسُو ، الله -صَلَّى اللهُ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَرَ اللهُ المَينَ مَنْ يَعْذَرُنَى مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَرَ الله لمِينَ مَنْ يَعْذَرُنَى مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَرَ الله لمِينَ مَنْ يَعْذَرُنَى مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَرَ الله لمِينَ مَنْ يَعْذَرُنَى مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي » ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَرَ الله لمِينَ مَنْ يَعْذَرُ اللهِ إِللهُ عَنْ رَجُل قَدْ رَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟!» الله [الأَذِيْنَ يَقُولُونَ لَهُ: نَحْنُ نَعْذِرُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟!» الله [الله ؟!» الله عَسَلَ مَا أَنْ مَنْ أَنْ صَدْقَ ؟ أَيْ : ثَنَاء حَسَنٌ .

<sup>(</sup>٢) ٱللُّحْصَنَاتِ - بِفَتْحِ الصَّادِ وَكُسْرِهَا-: العَفَائِفِ.

<sup>(</sup>٣) الغَوَائِيلَ : الدَّوَاهِي والشُّروُر ، واحِدَتُهَا غَائِلَةٌ .

حَصَانٌ (١) رَزَانٌ (٢) مَا تُرَنَّ (٣) بِرِيبَةٍ (١) نَ وتُصْبِحُ غَرْثَي (٥) مِنْ كُوم الغَوَافِل (٢) وإنَّ الذي قد قِيلَ ليس بِلائِتٍ نَ بِكِالدَّهْرَبَلْ قِيْلَ امْرِيُّ مُتَمَاحِل (٧) فَإِنْ كُنْتُ أَهْ جُوكُم كَمَا بَلَّغُوكُمْ نَ فَلارَفَعَتْ سَوْطِي (٨) إِلَيَّ أَنَامِلِي (٩) وَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَيِيتُ ونُصْرَتِي ﴿ لَآلِ رَسُولِ اللهِ زَيْنِ الْمَحَافِلِ (١٠) وإِنَّ لَهُم عِزًّا يُرَى النَّاسُ دُونَهُ نَ قِصَارًا وطَالَ العِزُّ كُلَّ التَّطَاوُلِ

عَقِيْلةُ (١١) حَيِّ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ ﴿ كِرَامِ الْسَاعِي (١٢) مَجْدُهُمْ غَيْرُزَائِلِ

<sup>(</sup>١) حَصَانٌ : -بزنَة سَحَابِ- : عَفِيْفَة، والجَمْعُ حُصُنٌ ، وَحَصَانَاتٌ .

<sup>(</sup>٢) رَزَانٌ: -بِزِنَّةُ سَحَابٍ- : ذَاتُ ثَبَاتٍ وَوَقَارٍ وَمُلاَزِمَةٍ لِمُوضِعَها ، لاَ تَنْصَرف كَثِيْرًا .

<sup>(</sup>٣) مَا تُزَنُّ: كَمَا تُتَّهَمُ ، مِنْ أَزَنَّهُ بِشَيْءٍ: إِذاً اتَّهَمَهُ بِهِ َ.

<sup>(</sup>٤)بريبَةِ -بالكَسْرِ- التُّهَمَة، والجَمْعُ ريْبُ .َ

<sup>(</sup>٥) غَــُرْثِّي :َ جَائعَةٌ ، وَالجَمْعُ غَرَاتُ .

<sup>(</sup>٦) الغَوَافِل: جَمْعُ عَافِلَةٍ، أَرَادَ بِهَا: الغَّافِلَةَ القَلْبِ عَنِ الشَّرِّ، وَالمَعْنَى: تُصْبِحُ ضَامِرَةَ البَطْنِ مِنْ

<sup>(</sup>٧) مُتَمَا حِل: مَائِل عَن الحَقِّ .

<sup>(</sup>A) السَّوْطِ -بِالْفَتْحِ- المَهْرَعَة الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا ، سُمِّيَتْ سَوْطًا؛ لِأَنَّهَا تَغْلِطُ اللَّحْمَ بِالدَّم، وَالْجَمْعُ أَسْوَاطٌ وَسِيَاطٌ.

<sup>(</sup>٩) أَنَامِلِي: الأَصَابِعُ ، وَاحِدَتُهَا أَنْمُلَة - بِتَثْلِيْثِ الْمِيْمِ وَالْهَمْزَةِ، تِسْعُ لُغَاتٍ - وَتُجْمَعُ -أَيْضًا - عَلَى أَنَّمُلاَتِ .

<sup>(</sup>١٠) المَحَافل : جَمْعُ المَّحْفل - بِزِنَة المَجْلس - وَهُوَ مُجْتَمَعُ القَوْمِ . (١١) عَقِيْلةٌ : الكريْمَة المُخَدَّرَة، وَالْجَمْعُ الْعَقَائِلُ . (١١) المَسَاعِي: المَآثِرِ، سُمِّيَتِ المَأْثَرَةُ مَسْعَاةً؛ لِأَنَّهَا يُسْعَى فِيْهَا .

مُهَذَّبَةٌ قَدْطَيَّبَ اللهُ خِيمَهَا (١) .. وطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وبَاطِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا حِينَ أُنْزِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّخْيِيرِ ، وَحَسَنُ جَوَابِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ؛

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ الْمُ أَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّيَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَّا: ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَعَتَ (٢) قُلُوبُكُما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّيَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَّا: ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَعَتَ (٢) قُلُوبُكُما اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّيَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَّا: ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَعَتَ (٢) قُلُوبُكُما اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَحَجَجْتُ مَعَه فَعَدَلَ (٣) ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ (١) ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْإُوَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْوُمِنِينَ مَنْ الْرُأْتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا : ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُما ۚ ﴾ .

(١) الخِيَم- بِالكِسْر- السَّجِيَّةُ وَالطَّبِيْعَة.

(٣) فَعَدَلَ ۚ - مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَجَلَسَ- مَالَ وَأَحَادَ عَنِ الطَّرِيْقِ الجَادَّةِ الْمَسْلُوكَةِ إِلَى طَرِيْقِ لاَ تُسْلَكُ غَالِبًا ؛ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ .

(٤) الْإَدَاُّوةِ - بِالْكُسْرِ - إِنَاءٌ صَغِيْرٌ مِنْ جِلْدٍ يُتَّخَذُ لِلمَاءِ ، والجَمْعُ أَدَوَاى .

<sup>(</sup>٢) صَغَتْ : مَالَتُ وَعَدَلَتُ عَنَ النَّقِ ، والمَعْنَى: إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فَقَدْ وُجِدَ مِنْكُمَا مَا يُوجِبُ التَّوْبَةَ، وَهُو أَنَّهُمَ أَحَبَّتًا مَا كَرِهَ رَسُولُ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إِفْشَاءِ السِّرِّ الَّذِي كَانَ قَدْ أُسَرَّهُ لِحَفْصَةَ ، فَتَحَدَّثَتْ بِهِ عَائِشَةَ ، وَكَانَتَا مُتَصَافِيَتَيْن.

جَبِياً إِلَيْكُمُ طَفِيًّ

فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؛ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْوَلُ عَلَى أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهِي مِنْ عَوَالِي (١) الْدينة ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّيْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جَئَّدُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جَئِّدُ مِنْ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا جَئَتُهُ مِنْ خَلِبُ النِّسَاءَ (٢) .

فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاقُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاوُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَي فَرَاجَعَتْنِي (٣) يَأْخُذُنَ مِنْ أَدْ بُورَاجِعَنِي فَقَالَتْ : وَلَمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؛ فَوَاللهِ إِنَّ فَأَنْكُرْتُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؛ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَرُواجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتُهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي (٤) ، فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَ لِعَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَ بِعَظِيمٍ ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَ قِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ اللهِ عَفْصَةً فَقُلْتُ اللهُ عَلْمَ حَفْصَةً فَقُلْتُ اللهُ عَلَى عَفْصَةً فَقُلْتُ اللهُ عَلَى عَفْصَةً فَقُلْتُ اللهُ عَلَى عَفْصَةً فَقُلْتُ اللهُ عَلْمَ عَلَى مَوْمَةً وَقُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَفْصَةً وَقُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَفْصَةً وَقُلْتُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عَفْصَةً وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) عَوَالِي: قُرَى بَأَعْلَى الْمَدينَة وَأَدْنَاهَا مِنَ الْمَدينَة عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَال وَأَبْعَدُهَا مِنْ جَهَة نَجْد ثُمَانِيَةٌ، وَقَدْ كَانَتْ مَنَازِلَ الأَوْسِ، واحدَّتُهَا عَالِيَةٌ، والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا: عَلَيٌّ، وُعُلُويٌّ - بَالطَّهِّمِّ - نَادرَةٌ.

<sup>(</sup>٢) نَغْلِبُ النِّسَاءَ ؛ أَيْ نَحْكُمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَحْكُمْنَ عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>٣)فَرِاجُعَتْنِي إِرَاوَدَّتِنِي فِي الكَلَام، وَنَاظَرَتْنِي فِيهِ.

<sup>(</sup>٤)فَأَفْزَ عَنِيَ ؟ أَيْ: القَوْلُ .

أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَوْمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَتَهْلِكِينَ ؛ لَا تَسْتَكْثِرِي (۱) لِغَضَبِ رَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْء وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْء وَلَا مَمْ جُورِيهِ وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا (۲) لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ (٣) هِي أَوْضَأَ (١) مِنْكِ وَأَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَعُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ (٣) هِي أَوْضَأَ (١) مِنْكِ وَأَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يُرِيدُ عَائِشَةَ )وَكُنَّا تَحَدَّثُنَا أَنَّ غَسَانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ (٥) لِغَرُونَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ : وَسَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ : أَنَائِمُ هُو (٢) ، فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ .

وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ ، أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١)لَا تَسْتَكْثِري: لاَ تَطْلُبِي الكَثِيْرَ.

<sup>(</sup>٢) بَدَا: ظَهَرَ ، وَبَائِهُ سَمَاً .

<sup>(</sup>٣) جَارَتُكَ : ضَرَّتِك ، وَالْعَرَبُ تُطْلِقُ عَلَى الضَّرَّة جَارَةً لِتَجَاوُرهِمَا الْمَعْنَوِيِّ لِكُوْنِهِمَا عِنْدَ شَخْص وَاحِد وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسِّيًّا ، اخْتَارَ عُمَرُ تَسْمِيَتَهَا جَارَةً أَدَبًا مِنْهُ أَنْ يُضَافَ لَقَظُ الضَّرِّرِ إِلَى أَجَدِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ .

<sup>(</sup>٤) أَوْضَأً : أَوْسَمَ وَأَجْمَلَ.

<sup>(</sup>٥) تُنْعِلُ النِّعَالَ ؛ أَيْ: تُلْبِسُ الخَيْلَ النِّعَال، والنِّعَال: جَمْعُ نَعْلٍ ، وَهُوَ مَا وُقِيَ بِهِ حَافِرُ الدَّابَة منَ الأَرْض .

<sup>(</sup>٦) قَالَ ذَلِكَ لِبُطْءَ إَجَابَتَهُمْ لَهُ ، فَظَنَّ أَنَّهُ نَائِمٌ .

لا ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَهْوَلُ (۱) ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ (۲) حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ (۲) أَنْ يَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ هَذَا يُوشِكُ (۲) أَنْ يَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ مَشْرُبَةً (۱) لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ (۱) ، فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ ؟ ، أَوَلَمْ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً (۱) ، فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ ؟ ، أَوَلَمْ أَكُنْ حَلَّى مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: لَا أَذَرِي ، هُوَ ذَا فِي الْشُرُبَةِ .

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُكَمْ فَلَيْدِ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِغُكَمْ أَنْ فَصَمَتَ ، فَانْصَرَفْتُ حَتَى وَسَلَّمَ - ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْصَرَفْتُ حَتَى

<sup>(</sup>١) هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُمَرَ؛ لَكُوْنِ حَفْصَةَ بِنْتِهِ مِنْهُنَّ، فَسَتَنْقَطِعُ الوُصْلَةُ بَيْنَ عُمَرَ ورَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَطَلاَقِ ابْنَتِهِ .

<sup>(</sup>٢) خَابَتْ: حُرِمَتْ وَلَمْ تَنَلُ مَأَ طَلَبَتْ.

<sup>(</sup>٣) يُو شكُ : يَقْرَ تُ .

<sup>(</sup>٤) المَشْرُبَةً - بِضَيِّمُ الرَّاءِ وَفَتْحَهَا - الغُرْفَةُ العَالِيَةِ ، والجَمْعُ مَشَارِبُ، ومَشرِبَاتٌ.

<sup>(</sup>٥) إِنَّمَا خَصَّهَا بِاللَّكْرِ لِكَوْنِهَا بِنْتَهُ . وَلِكُوْنِهِ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِتَحْذَيرِهَا مِنْ وُقُوعٍ ذَلِكَ، لِكَوْنِهَا كَانَتِ السَّبَبَ مَعَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ .

9.

-جَبِنياب مُصَطَفَى

جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ .

فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لَعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِير (١) ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ ؟ مُتَّكِيٌّ عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَم (٢) حَشْوُهَا لِيفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ : طَلَّقْتَ نسَاءَكُّ ؟، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قُلْتُ : وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنسُ يَا رَسُولَ الله لَوْ رَأَيْتَنِي ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْم تَغْلِبُهُمْ نِسَاقُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قُلْتُ : لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّك أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يُرِيدُ عَائشَةً ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَري في بَيْتِهِ .

<sup>(</sup>١) رِمَالِ حَصِيرِ -بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ - ضُلُوعُهُ الْمُتَدَاخِلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْخُيُوطِ فِي الثَّوْبِ الْمُنْسُوجِ. (٢) اَلاَدَم - بِاَلتَّحْرِيْك - اَلجِلْد اللَّهْبُوغِ.

فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ (١) ثَلَاثَةً فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: « أَوَفِي شَكَّ أَنْتَ يَا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: « أَوَفِي شَكَّ أَنْتَ يَا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: « أَوَفِي شَكَّ أَنْتَ يَا الدُّنْيَا».

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: اسْتَغْفِرْ لِي ، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ: ﴿ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ (٢) عَلَيْهِنَّ ﴾ قَدْ قَالَ: ﴿ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ (٢) عَلَيْهِنَّ ﴾ حَينَ عَاتَبَهُ اللهُ فَلَمَّا مَضَّتْ تَسْعُ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَبَدَأَ جِينَ عَاتَبَهُ اللهُ فَلَمَّا مَضَّتُ تَسْعُ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا جَمْ فَعَائِشَةً : إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا .

فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُ وِنَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ،قَالَتْ عَائِشَهُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ: « إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي

<sup>(</sup>١) الْأَهَبَةُ -بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ -بِمَعْنَى الْأُهُبِ وَالْهَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَة ، والأَهَبَ ، والأَهَبَ ، والأَهَبَ وَلَمْ جَمْع إِهَابَ - عَلَى غَيْرَ قِيَاسَ - وَهُوَ الْجِلْدُ ، الْمُرَادَ بِهِ هُنَا جِلْدُ شُرِعَ فِي دَبْغِهِ وَلَمْ يَكُمُلْ، وَيَجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى آهِبَةٍ .

<sup>(</sup>٢) المَوْجِدَة - بِفَتْحِ المِيْمِ وَكَسْرِ الْجِيْمِ - : الغَضَب .

حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْكِ » ، قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَاني بِفُرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوكِكَ إِن كُنتُنَّ تُكَرِدْكَ ٱلْحُيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيَّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَلِحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ ﴾ [الأَخْزَاب:٢٨-٢٩].

قُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؛ فَإِنِّي أُريدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخرَةَ ، ثُمَّ خَيَّرَ نسَاءَهُ فَقُلْنَ مثْلَ مَا قَالَتْ عَائشَةُ »(١) .

١٤ -بَرَكَتُهَا بِتَوْسِعَةِ اللّه - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْأُمَّةِ بِرُخْصَةَ التَّيَمُّم :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بَعْض أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (٢) ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ (٣) ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْتِهَاسِهِ (١) ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأْتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٤٦٨) - وَاللَّفْظَ لَهُ - ، وَمُسْلُمٌ (١٤٧٩). (٢) الْبَيْدَاءِ: - بِزِنَةِ الحَمْرَاءِ - الْبَيْدَاءُ هِيَ ذُو الْحُلَيْفَةِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ.

<sup>(</sup>٣) بِذَاتِ الْجَيْشَ : وَادٍ وَرَاءَ ذِي الحُلَيْفَة عَلَى بَرِيدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ برَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْت رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكُر وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُني بِيده في خَاصرَ تِي فَلَا يَمْنَعُني منْ التَّحَرُّك إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فَخذي فَقَامَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - حينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْر مَاء فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرُ .

[ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ ؛ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَغْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً ] .

قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٣٤) ، وَمُسْلِمٌ (٣٦٧/ ١٨٠ - ١٠٩).

١٥ - اخْتِيَارُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإِقَامَة عِنْدَهَا أَيَّامَ مَرَضِ مَوْتِهِ ،
 واخْتِصَاصِهَا بِمُبَاشَرةِ خِذَمَتِهِ ، واخْتِلاَط رِيْقِهِ بِرِيْقَهَا ، وَقَبْضُ اللهِ لَه فِي نَوْبَتِهَا وَهُوَ بَيْنَ سَخَرِهَا وَنَحْرِهَا، وَدَفْنِهِ فِي بَيْتِهَا ،

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟، وَسَلَّمَ -كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ مَاءَ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ مَاءَ فَي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي (١) وَسَحْرِي (٢) ، وَخَالَطَ رِيقُهُ رَيقُهُ رَيقُهُ رَيقِهِ.

ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ (٣)، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي

<sup>(</sup>١) النَّحْر - بِالفَتْح - المُرَادُ بِهِ المَنْحَرُ، وَهُو مَوْضِعُ القلاَدَة مِنَ الصَّدْرِ . (٢) السَّحْر - بِالفَتْح - الصَّدْرَ ، وَهُو فِي الأَصْلِ : الرِّئَةَ، وَالمُرَادُ : أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ وَرَأْسُهُ بَيْنَ حَنَكِهَا وَصَدْرِهَا .

<sup>(</sup>٣) يَسْتَنُّ : يَسْتَاك .

هَذَا السَّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَأَعْطَانِيهِ ؛ فَقَضِمْتُهُ (١) ثُمَّ مَضَغْتُهُ (٢) ، فَعَ مَضَغْتُهُ (٢) فَأَعْطَيْتُهُ وَسُلَّمَ – فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدُ فَأَعْطَيْتُهُ وَسُلَّمَ – فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدُ إِلَى صَدْرِي (٣) .

وَعَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَتَعَذَّرُ (٤) فِي مَرَضِهِ « أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا»، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَتَعَذَّرُ (٤) فِي مَرَضِهِ « أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا»، اللهُ عَلَيْهِ مَائِشَة، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي ؛ قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي اسْتِبْطَاءً لِيَوْمٍ عَائِشَة، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي ؛ قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي » (٥).

## ١٦ - سَعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهُ النَّسَاءِ مُطْلَقًا :

عَنْ أَبِي مُوسَىُ الأَشْعَرِيُّ-رَضِي اللهُ عَنْهُ-قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا» (٢).

<sup>(</sup>١) فَقَضِمْتُهُ ؟ أَيْ : مَضَغْتُهُ بِأَسْنَانِي ، وَبَابُهُ فَهِمَ .

<sup>(</sup>٢) مَضَغَّتُهُ ؟ أَيْ : لُكْتُهُ بأَسْنَانِي ، وَبَابُهُ مَنَعَ وَنَصَرَ .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٠٠٤٤) - وَاللَّفْظَ لَهُ - ، وَمُسْلَمٌ (٢٤٤٣) ٨٤).

<sup>(</sup>٤) لِيَتَعَذَّرُ : لتَمَنَّعَ وَيَتَعَسَّر.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ النَّبُخِارِيُّ (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) (صَّحِيْحٌ) أَخْرَاَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٨٨٣)، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» (٢/ ٩٧٩).

وعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارُ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

قَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَنَا أَشْفِيكُمْ فِي ذَلِكَ ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَلَى عَالِمَ أَبُو مُوسَى اللهُ عَنْهَا- فَأُذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لَمَا : يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ اللهُ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي اسْتَحْيَيْتُكِ .

فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحِ أَنْ تَسْأَلَ عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّهَا أَنَا أُمُّكَ. قُلْتُ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟.

قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ (١) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا (٢) الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ (٣) الْخِتَانَ،

<sup>(</sup>١) عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ؛ أَيْ: صَادَفْتَ خَبِيرًا بِحَقِيقَةِ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَارِفًا بِخَفِيِّهِ وَجَلِيّهِ حَاذَقًا فِهِ.

<sup>(</sup>٢) الشَّعَبُ: جَمْعُ شُعْبَةٍ -بِالضَّمِّ- وَهِيَ الْقَطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، والْمُرَادُ بِشُعَبِهَا الْأَرْبَعِ: يَدَاهَا وَرَجْلَاهَا ، كَنَى بِذَلِكَ عَنْ تَغْيِيبِهِ الْحَشْفَةَ فِي فَرْجِهَا .

<sup>(</sup>٣) الْخَتَانُ : -بالكَسْر - مَوْضَعُ الْقَطْعَ مَنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَفَرْجِ الْجَارِيَةِ، وكَنِي بِتَمَاسِّهِمَا عَنْ غَيْبِةِ الحَشْفَةِ فِي فَرْجِ المَرأَةِ، حَتَّى يَصِيْرَ خِتَانُهُ بِحِذَاءَ خِتَانِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مَدْخُلَ الْكَرِ مِنَ المَرْأَةِ سَافِلٌ عِنْ خِتَانِهَا، لِأَنْ خِتَانَهَا مُسْتَعْلٍ، وَلَيْسَ المُرَادُ حَقِيْقَةَ المَسِّ.

فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » (١).

وَكَانَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- تَسْتَدْرِكُ عَلَى الصَّحَابَةِ فِي بَعْضِ السَّحَابَةِ فِي بَعْضِ اللَّسِائِل.

فَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ -رَضِي اللهُ عَنْهُ -قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً -رَضِي اللهُ عَنْهَا - وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً -رَضِي اللهُ عَنْهَا - وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَب .

قَالَ نَعَمْ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن؟!.

قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ ؟، قُلْتُ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رَجَبٍ ، فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَعَهُ.

قَالَ : وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ ؛ فَهَا قَالَ لَا ، وَلَا نَعَمْ ، سَكَتَ (٢).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٩١)، وَمُسْلِمٌ - وَاللَّفْظَ لَهُ - (٣٤٩/ ٨٨٤).

<sup>(</sup>٢)أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (١٧٧٦)، وَمُسَلِّمٌ - وَاللَّفْظَ لَهُ - (١٢٥٥/ ٢١٩).

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » .

قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- فَقُلْتُ :يَا أُمَّ الْمُؤْمنينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-حَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا فَقَالَتْ إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُول اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَمَا ذَاكَ .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهَ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدُّ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمُوْتَ » .

فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ (١)، وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ(٢)، وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ (٣)، وَتَشَنَّجَتْ الْأُصَابِعُ (٤)، فَعِنْدَ ذَلِكَ ؟ «مَنْ أَحَبَّ

<sup>(</sup>١) شَبِخُوصَ الْبَصَرُ: ارْتِفَاعُ الْأَجْفَانِ إِلَى فَوْقُ، وَتَحْدِيدُ النَّظَرِ، وانْزِعَاجُهُ.

<sup>(</sup>٢) الحَشْرَ جَةَ: الْغَرْغَرة و تَرَدُّدُ النَّفَسِ فِي الصَّدْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ: قِيَامِ شَعَرِهِ . (٤) تَشَنَّجَتْ الْأَصَابِعُ: تَقَبَّضَتُ وَتَقَلَّصَتْ .

لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » (١).

عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: « لَوْ جُمِعَ عِلْمُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، فِيهِنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّ عِلْمَ عَائِشَةَ أَكْثَرُ مِنْ عِلْمِهِنَّ » (٢).

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ -رَضِي اللهُ عَنْهُ-قَالَ : «مَا رَأَيْتُ أَحَدً أَعْلَمَ بِالقُرْآنِ، وَلاَ بِفَرِيْضَةٍ، ولاَ بِالحَلاَلِ ، وَلاَ بِالْحَرَامِ، وَلاَ بِفِقْهٍ، وَلاَ بِطِبٍّ، وَلاَ بِشِعْرٍ ، وَلَا بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ ، وَلاَ بِنَسَبٍ ، مِنْ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-» <sup>(٣)</sup>.

وَعَنْهُ - أَيْضًا- قَالَ : «مَا رَأَيْتُ أَحَدً أَعْلَمَ بِفِنْهِ ، وَلاَ طِبِّ ، وَلاَ شِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ ، وَلَمْ يَرْوِ امْرَأَةٌ وَلاَ رَجُلٌ - غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الأَحَادِيَّثِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٧/٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي « الكَبِيْرِ» (٢٣/ ١٨٤)، وقَالَ الهَيْثَمِي عَنْهُ فِي «المجَمع» (٩/ ٢٤٣)؛ رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ مُرْسلاً ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ. .

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (٤/ ١١)،الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (٢٣/ ١٨٢) ، وَحَسَّن الْهَيْثَمِيُّ فِي ﴿ اللَّهُجَمُّ ﴾ (٩/ ٢٤٢) .

بِقَدْرِ رِوَايَتِهَا (١) -رَضِي اللهُ عَنْهَا- » (٢).

وَعَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد قَالَ : « كَانَتْ عَائشَةُ قَد اسْتَقَلَّتْ بِالفَتْوَى زَمَنَ أَبِي بَكْر، وَعُمَر، وَعُثْهَانَ، وَهَلُمَّ جَرًّا (٣)، إِلَى أَنْ مَاتَتْ ﴾ (١).

وعنَ مَسْرُوْق بن الْأَجْدَعِ أَنَّهُ كَانَ يَحْلفُ بَالله : ﴿ لَقَد رَأَيْت الْأَكَابِرِ مِن أَصْحَابِ رَسُوْلَ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَسْأَلُوْن عَائِشَةً -رَضِي اللهُ عَنْهَا- عَنِ الْفَرَائِضِ » (٥).

(١) ِ رُوِيَ لَهَا عَبْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَلْفَان وَمائَتَان وَعَشَرَةُ أَحَاديْثَ، اتَّفَقَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْهَا عَلَى مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَسَبْعِيْنَ حَدِيْثًا ، وَانفَرَّدَ البُخَارِيُّ بأربَعَةٍ وَخَمَسِينَ، وَانَفَرَدَ مُسلِمٌ بتِسَعَةً وَسِتِّينً ، وَرَوَى عَنْهَا خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْن - رِضْوَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمَ أَجْمَعِيْن - . ۚ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي «تَهْذِيْبُ الأَسْمَاءَ وَالصِّفَات» (٢/ ٢٥٥)، وَالذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٢/ ١٣٩).

(٢) أَوْرِرَدَهُ ابْنُ كَثِيْرِ فِي ﴿ الْبَدَايَةُ وِالنِّهَايَةِ ﴾ (٨/ ٤٥٦) .

(٣) هَلُمَّ جَرًّا: بِمَعْنَى اسْتَدَّام الأَمْرُ وَاتَّصَل.

(٤) «أَنْسَابِ اِلأَشْرَافِ» (٤١٨).

(٤) «أنْسَابِ الْأَشْرَاف» (٤١٥). (٥) (حَسَنٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٢/ ١٨٢)، الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (٤) (٥) (حَسَنُ الْهَيْنَمِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٤٢/ ١٨٢). (١١) ، وَحَسَّن الْهَيْنَمِيُّ فِي «المُجَمِعُ» (٩/ ٢٤٢). تنبيه: مَا يَلْهَجُ بِهِ كَثِيْرٌ مَن الْفُقَهَاء وَعُلَمَاءُ الأَصُول مِنْ إِيْرَاد حَدِيْث: ﴿ خُذُوا نَصْفَ دَيْنَكُمْ مَنْ هَذِهِ الْجُمَيْرَاء ﴾ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلُ ، وَلاَ هُو مُثْبَثُ فِي شَيْء مِنْ أَصُول الْإسْلامَ. وَقَالُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر فِي «تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثُ ابْنُ الحَاجِب» لَا أَعْرِفُ لَهُ إِسْنَادًا ، وَلاَ رَأَيْتُهُ فِي شَيْء مِنْ كُتُبَ الحَدِيْثُ إِلَّا فِي «النَّهَايَة» لابْن الاَثْيِر، ذَكْرهُ فِي مَاذَة (حَ مَ رَ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ خُرِيْج أَحَادِيْثُ مُخْتَصِّر ابْنِ الحَاجِب » هُو حَديْثُ غَرِيْبْ جِدًّا ، وَلاَ هُوَ مَانُدُنْ فِي «النَّهُ اللَّهُ يَعْرِفُهُ ، وَقَالَ الحَافِظُ عَرْيْبُ جِدًّا ، وَلاَ هُوَ مَانُكُرٌ ، سَأَلْتُ عَنْهُ شَيْخَنَا المَزِّيَ ، فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، وَقَالَ ! لَمْ أَقَفْ عَرِيْبُ جِدًّا ، وَلَى الآنِ لَكَ الْمَوْتِيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَنِد الْكَالِيْ اللَّهُ وَقَالَ ! لَمْ أَقَفْ عَلَيْهُ الْمَوْتِيْ وَاللَّهُ عَرْفُهُ ، وَقَالَ ! لَمْ أَقَفْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى سَنَد اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَرْفُهُ ، وَقَالَ ! لَمْ أَقَفْ لَهُ عَلَى سَنِد الْكُونُ لَهُ الْإِسْنَادُ. اهد. عَنْ «كُشْفِ الخَفَاء» لِلعَلْجُونِيِّ (١/ ٤٤٩) ، بِاخْتِصَارِ يَسِيْرٍ . يُعْرَفُ لَهَا إِسْنَادُ. اهد. عَنْ «كَشْفِ الخَفَاء» لِلعَلْجُونِيِّ (1/ ٤٤٩) ، بِاخْتِصَارِ يَسِيْرٍ . يَعْرَفُ لَهَا إِسْنَادُ. اهد. عَنْ «كَشْفِ الخَفَاء» لَلْعَلْجُونِيِّ (1/ ٤٤٩) ، بِاخْتِصَارِ يَسِيْرٍ .

وَعَنْ عُرْوَةَ وَقَدْ قِيْلَ لَهُ: « مَا أَرْوَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! - وَكَانَ أَرْوَى النَّاسِ لِلشِّعْرِ - ، فَقَالَ: رِوَايَتِي فِي رِوَايَةٍ عَائِشَةً ؟! مَا كَانَ يَنْزِلُ بِهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْشَدَتْ فِيْهِ شِعْرًا » (١٠).

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- قَالَتَ: « رَوَيْتُ لِللهُ عَنْهَا- قَالَتَ: « رَوَيْتُ لِلَبِيدِ نَحْوًا مَنْ أَلْفِ بَيْتٍ ».

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَذْكُرهَا، فَيَتَعَجَّبُ مِنْ فِقْهِهَا وَعِلْمِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: «مَا ظَنَّكُمْ بأَدَبِ النَّبُوُّةِ » ؟! (٢).

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : «وَاللهِ مَا رَأَيْتُ خَطِيْبًا - قَطُّ - أَبْلَغَ ، وَلاَ أَفْصَحَ ، وَلاَ أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَةَ » (٣).

وَعَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: «سَمِعْتُ خُطْبَةً أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَا وَعُلِيٍّ ، وَالْخُلَفَاءِ، هَلُمَّ جَرًّا إِلَى يَوْمِي هَذَا ، فَمَا سَمِعْتُ الكَلامَ مِنْ فَي عَائِشَةً » (٤٠). الكلامَ مِنْ فِي عَائِشَةً » (٤٠).

<sup>(</sup>١) « الإِصَابَةُ » (٨/٨١).

<sup>(</sup>۲) «السِّمَ » (۲/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجُهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٣/ ١٨٣ - ١٨٤) ، وَعِبَارَة: «وَلاَ أَفْصَحَ» ، لَيْسَتْ فِيه ، وَهِيَ فِي «اَلْمُجَمِعُ» حَيْثُ أَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ (٩/ ٣٤٣) ، وَعَزَاهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ: وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيْح.

<sup>(</sup>٤) «اَلمُسْتَذُرك» (٤/ ١١).

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهُ النَّاسِ ، وَأَعْلَمَ النَّاسِ ، وَأَعْلَمَ النَّاسِ ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًّا فِي العَامَّةِ » (١).

## ١٧ - أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ زَهْدٍ وَكَرَمٍ وَصَدَقَةٍ ؛

عَنْ أَيْمَنَ الْمَكِّيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَعَلَيْهَا دِرْعُ (٢) قِطْر (٣) ، ثَمَنُ خَسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَالَتْ : « ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي ، انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى (٤) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ كَانَ لَي جَارِيَتِي ، انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى (٤) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (٥) بِالْلَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (٢) » (٧) .

<sup>(</sup>١) المَرْجعُ السَّابق (١١/٤).

<sup>(</sup>٢) دِرْعُ الْمَرْأَةِ -بَالكَسْر- قَمِيْصَهَا ، وَالجَمْعُ أَدْرَاعٌ .

<sup>(</sup>٣) اَلْقَطْرْ- بِالْكَشْرِ- ثِيَّابٌ مَنْ غَلِيظُ الْقُطْنِ وَغَيْرِهِ ، أَوْ مِنَ الْقُطْنِ خَاصَّةً .الثِّيَابُ الْقَطْرِيَّةُ مِنْشُوبَةٌ إِلَى قِطْرَ قَرْيَةٍ فِي الْبَحْرِينِ ، فَكَسَرُوا القَافَ لِلنِّسْبَةَ وَخَفَّفُوا .

<sup>(</sup>٤) تُزُهَى يُقَالُ زُهِيَ يُزْهَى إِذَا دَّخَلُهُ الزَّهْوُ وَهُوَ الْكِبْرُ ، وَهُوَ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي جَاءَتْ بِلَفْظِ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ مِثْلِ عُنِيَ بِالْأَمْرِ وَنُتِجَتِ النَّاقَةُ.

٥) تُقَيَّنُ : تُزَيَّنُ .

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فَي «الفَتْح» (٢٨٦/٥) بَعْدَ شَرْحِه أَلْفَاظَ الحَدِيْث : « وَفيه تَوَاضُعُ عَائِشَةَ عَنْ خَدَمِهَا ، وَرفْقُهَا تَوَاضُعُ عَائِشَةَ عَنْ خَدَمِهَا ، وَرفْقُهَا فِي ذَلكَ مَشْهُورٌ - . وَفيه حِلْمُ عَائِشَةَ عَنْ خَدَمِهَا ، وَرفْقُهَا فِي الْمُعَاتَبَةِ ، وَإِيثَارُهَا بِمَا عِنْدَهَا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْه ، وَتَوَاضُعُهَا بِأَخْذِهَا السُّلْفَةَ فِي حَالِ الْيُسَارِ مَعَ مَا كَانَ مَشْهُورًا عَنْهَا مِنَ الْجُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : « كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَر إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ ؟ إِلَّا تَصَدَّقَتْ بِهِ» (١).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، -وَكَانَتْ تَغْشَى (٢) عَائشَةَ -، قَالَتْ : بَعَثَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَهَالِ فِي غِرَارَتَيْنِ (٣)، قَالَتْ : أَرَاهُ ثَمَانِينَ وَمِائَةَ أَلْفِ، فَدَعَتْ بِطَبَق وَهِيَ يَوْمَئِذِ صَائِمَةٌ، فَجَعَلَتْ تَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاس، فَأَمْسَتْ وَمَا عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ دِرْهَمْ، فَلَمَّا أَمْسَتْ، قَالَتْ : «يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي فِطْرِي، فَجَاءَتُهَا بِخُبْزِ وَزَيْتٍ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ ذَرَّةَ: أَمَا اسْتَطَعْتِ مِمَّا قَسَّمْتِ الْيَوْمَ أَنْ تَشْتَرِيَ لَنَا بِدِرْهَم خَمَّا نُفْطِرُ عَلَيْهِ ؟. قَالَتْ : " لا تُعَنِّفيني لَوْ كُنْت ذَكَّرْتيني لَفَعَلْتُ » (١) .

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) غَشْيَهُ يَغْشَاهُ غَشَيانًا –بالكَسْر – إِذَا جَاءَهُ وَأَتَاهُ .

<sup>(</sup>٣) الغِرَارَة - بالكَسْر - : وَعَاء، وَالجَمْعُ الغَرَائِرُ .

<sup>(</sup>٤) «صِفَةُ الصَّفْوَة»َ (٢/ ٩٤-٣٠) ، و«السِّيَر» (٢/ ١٨٧)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٨/ ٦٧) ، وَأَبُو نُعَيْم فِي «الحِلْيَة» (٢/ ٤٧) ، وَهُوَ هَكَذَا فِي «الصَّفْوَة»، وَفِي «السِّيَر» ، وَ «الطّبَقَات» : «مِّائَةَ أَلْفِ ۗ ، وَفِي «الحِلْيَة» : «ثَمَانِيْنَ أَوْ مَائَةَ أَلْفُ ».

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ﴿ أَنَّ مُعَاوِيَةً بَعَثَ إِلَى عَائِشَةً بِقِلادَةٍ قُوِّمَتْ (١) مِائَةَ أَنْفٍ ، فَقَبِلَتْهَا وَقَسَمَتْهَا فِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَتْ مِنْ أَسْخَى النَّاس » <sup>(۲)</sup>.

## ١٨- أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتُ وَرَعٍ :

عَنْ عَـوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ قَال: أَنَّ عَائِشَـةَ حُدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا (٣).

فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ.

قَالَتْ : هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَكَلَّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا .

فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ لَا أُشَفِّحُ فِيهِ (١) أَبَدًا وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْري (٥).

<sup>(</sup>١)قُوِّ مَتْ : ثُمِّنَتْ

<sup>(</sup>٢) «أَنْسَابُ الْأَشْرَاف» (١٨/١١-٤١٩) ، «وَصِفَةُ الصَّفْوَة» (٢/ ٢٩) ، و «السِّير»

<sup>(</sup>٣) لِأَحْجُرِنَّ عَلَيْهَا : لأَمْنِعَنَّهَا مِنَ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهَا ، وَبَابُهُ نَصَرَ .

<sup>(</sup>٤) لَا أُشَفِّعُ: لَا ٓ أَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ . (٥) وَلَا أَتَّخَنْتُ إِلَى نَذْرِي ؟ أَيْ: لاَ أَكْتَسِبُ الحِنْتَ -بِالكَسْرِ - ، وَهُوَ الذَّنْبُ .

فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ غَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ (١)، وَقَالَ لَهُمَا : أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ (١) لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي.

فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن مُشْتَمِلَيْن بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةً فَقَالًا : السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ ادْخُلُوا قَالُوا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَم ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ .

فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن يُنَاشِدَانهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ الْهِجْرَةِ ﴿ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ؛ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ليَال ».

<sup>(</sup>١)كَانَيْتْ عَائِشَةَ أَرَقِّ النَّاسِ مِنْ بَنِي زُهْرَة لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَالمِسْوَرُ لَهُ صُحْبَّةٌ ، وُلِلاَّ بَعْدَ الهِجْرَةِ بِسَّنَتَيْنُ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلَ الفَضْل وَالدَّيْنَ، قُتِلَ مَعَ ابْنِ الزُّبْيْدِ فِي حِصَارِ مَكَّةً، وَأَمَّا عَبَّدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الأَسُوَّدِ فَمُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ،

<sup>(</sup>٢) أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ -َبِالْضَّمِّ- ؛ أَيْ: أَسْأَلُكُمَا بِاللهِ ، وَأَسْتِحْلِفُكُمَا بِهِ .

فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنْ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ (١) طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا

نَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا» (٢).

وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاس قَبْلَ مَوْتَهَا عَلَى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ ، قَالَتْ : أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَمِنْ وُجُوهِ الْسُلِمِينَ ، قَالَتْ: ائْذَنُوا لَهُ.

فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتْ بِخَيْرِ إِنْ اتَّقَيْتُ (٣).

قَالَ فَأَنْت بِخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرًا غَيْرَكِ ؛ وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنْ السَّهَاءِ.

وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ (١)، فَقَالَتْ : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاس فَأَثْنَى

<sup>(</sup>١) وَالتَّحْرِيجِ: الوُّقُوعِ فِي الحَرَجِ، وَهُو الضِّيْقُ. (٢) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) إِنْ اَتَّقَيْتُ: إِنْ كُنْتِ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى. (٤) خِلَافَهُ ؛ أَيْ :َ بَعْدَ خُرُجِهِ ، فَتَخَالَفَا فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ذَهَابًا وَإِيَابًا ، وَافَقَ رُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسِ مَجِيءَ ابْنِ النَّرْبَيْرِ .

عَلَيَّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا (١) مَنْسِيًّا » (٢).

#### وَغَاتَهَا ــرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ــ:

تُوُفِّيَتْ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ (٣)، لِثَلاَثَ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الوِتْرِ (١)، في خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَهَانٍ وَخُسِيْن (٥)، عَنْ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ سَنَةً ثَهَانٍ وَخُسِيْن (٥)، عَنْ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ سَنَةً (١)؛ لِأَنَّهَا تَزَوَّ جَتْ عَامَ الهِجْرَةِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع .

وَقَدْ أَوْصَتْ أَنْ تُدْفَنَ مِنْ لَيْلَتِهَا بِالبَقِيْعِ (٧)، فَاجْتَمَعَ الأَنْصَارُ وَحَضَرُوا، نَزَلَ أَهْلُ العَوَالِي، فَلَمْ يُرَ لَيْلَةً أَكْثَرَ نَاسًا مِنْهَا (٨).

وَكَانَتْ تُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ فِي بَيْتِهَا ، ثُمَّ عَدَلَتْ عَنْ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) النِّسْيُ- بِالكَسْرِ ويُفْتَحُ- : الشَّيْءِ الحَقِيْرِ المُطَّرَحُ ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَالجَمْعُ أَنْسَاءٌ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) «البدَايَةُ وَالنِّهَاكِةِ» (٨/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) «المَرْجعُ السَّابق» ، وَ«السِّيرِ» (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) بِهِ جَزَمَ الْمَدَائِنَيُّ ، وَقِيْلَ : فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، وَقِيْلَ : فِي الَّتِي بَعْدَهَا . انْظُر: «الفَتْح» (٧/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) "تَلْقِيْحُ فَهُوم أَهْلِ الأَثَر "(صِ ٢)، لابْن الجَوْزِيِّ.

<sup>(</sup>٧)البَقيْع: -بزنَةُ الأَمِّيْر- مَقْبُرَةٌ بالمَدِيْنَةِ .

<sup>(</sup>۸) «طَّبَقُّاتَ اَبْنُ سَغُدِ ﴾(٨/ ٦٧ – ٧٧)،وَ «المُسْتَدْرِك» (٤/ ٦)، و «السِّيَرِ» (٢/ ١٩٢ – ١٩٢).

فَعَنْ قَيْسِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، وَكَانَتْ تُحَدِّثُ نَفْسَهَا أَنْ تُدْفَنَ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحْدَثْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى نَفْسَهَا أَنْ تُدْفَنَ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحْدَثْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَثًا (١) ؛ ادْفِنُونِي مَعَ أَزْ وَاجِهِ، فَدُفِنَتْ فِي البَقِيْعِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-(٢) .

وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ خَلِيْفَةَ مَرْوَانَ عَلَيْفَةً مَرْوَانَ عَلَيْفَةً مَرْوَانَ عَلَيْفَةً (٣) .

وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا خَمْسَةٌ، وَهُمْ : عَبْدُ اللهِ ، وَعَرْوَةُ ابْنَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (مِنْ أُخْتِهَا أَسْهَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ) ، وَالقَاسِمُ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا أَخِيْهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا أَخِيْهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (1) .

<sup>(</sup>١) قَالَ الذَّهَبِي فِي «السِّيَر »(٢/ ١٩٣): «تَعْنِي بِالحَدَثِ مَسِيْرَهَا يَوْمَ الجَمَلِ، فَإِنَّهَا نَدَمَتْ نَدَامَةً كُلِّيَةً، وَتَابَتْ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أَنَهَا مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ إِلَّا مُتَأَوِّلَةً قَاصِدَةً لِلْخَيْرِ، كَمَا اجْتَهَدَ طَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَالزُّبَيْرِ بْنُ العَوَّامِ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الكَبَارِ - رَضِيَ اللهُ عَن الجَميْع ».

<sup>(</sup>٢) «طَبَقَاتَ أَبْنُ سَعْدٍ» (٨/ ٧٤)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٤/ ٦)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٣)وَ «المُسْتَدْرك» (٤/ ٦)، و «السِّيَر» (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) «البِدَايَةُ واَلنِّهَايَة» (٨/ ٤٦٧).

#### قَصيَدُ فِي مَنَاقِبِ أَمِّ الْمُؤْمِنينَ

عَائَشُهُ الصَّدِّيَقُهُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -

نَظْمُ : أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بِّنِ مُحَمَّدٍ بْنِّنِ عَبْدِ اللَّهِ الوَاعِظِ الأَنْدَلُسِيِّ

١ - مَا شَانُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَشَانِي نَ هُدِيَ الْمُحِبُّ لَهَا وَضَلَّ الشَّانِي(١)

٢ - إِنِّي أَقُولُ مُبَيِّناً عَنْ فَضْلِها . . ومُتَرْجِماً عَنْ قَوْلِها بلِسَاني

٣- يَا مُبْغِضِي لَا تَأْتِ قَبْرَ مُحَمَّدٍ . . فالبَيْتُ بَيْتِي والمَكانُ مَكانِ

٤-إنِّي خُصِصْتُ على نِساءِ مُحَمَّدٍ . . بصِفاتِ بـرِّ تُحْتَهُنَّ مَعاني

٥ - وَسَبَقْتُهُنَّ إِلَى الفَضَائِلِ كُلِّها . . فالسَّبْقُ سَبْقِي والعِنَانُ (٢) عِنَاني

٦-مَرضَ النَّبيُّ وماتَبينَ تَرَائِبي (٣) . . فالْيَوْمُ يَوْمِي والزَّمانُ زَماني

٧-زَوْجِي رَسُولُ اللهِ لَمْ أَرَغَيْرَهُ نَهُ اللهُ زَوَّجَنِي بِهِ وَحَبَانِ (١)

٨-وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ الأَمِينُ بِصُورَتِي ﴿ فَأَحَبَّنِي الْمُخْتَارُ حِينَ رَآنِي

٩ - أنا بكُرُهُ العَذْراءُ عِنْدِي سرُّهُ . . وضَجيعُهُ (٥) في مَنْزلي قَمَران (٦)

<sup>(</sup>١) الشَّانِي: المُبْغِضُ ، أَصْلَهَا: الشَّانِي - بالهَمْز - فَخُفِّفَتِ الهَمْزَةُ ، فَقُلِبَتْ يَاءً. (٢) العِنَان - بِالكَسْرِ - : الاعتِرَاضِ لِلشَّيْءِ وَالظُّهُورِ أَمَامَهُ.

<sup>(</sup>٣) التَّرَائِبِ : عِظَامِ الصَّدْرِ ، وَاحِدَتُهَا تَرِيبَةٌ .

<sup>(</sup>٤) حَبَاني به: أعْطَانِيْه.

<sup>(</sup>٥) الضَّجيْعَ: المُضَاجع

<sup>(</sup>٦) القَمَرَانِ: أَبُو بَكُر وَعُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وَهُمَا ضَجِيْعَا النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

• ١ - وتَكَلَّمَ اللهُ العَظيمُ بِحُجَّتِي . . وَبَـرَاءَتِي فِي مُحْكَم القُرآنِ ١١ - واللهُ خَفَّرَني (١) وعَظَّمَ حُرْمَتِي . . وعلى لِـسَانِ نَـبيِّهِ بَـرَّاني ١٢ - واللهُ فِي القُرْآنِ قَدْلَعَنَ الذي نَ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ بِالقَبِيحِ رَمَانِي ١٣ - واللهُ وَبَّخَ مَنْ أَرادَ تَنَقُّصي ن إِفْكاً وسَبَّحَ نَفْسَهُ في شَاني (٢) ١٤ - إنِّي لُّحْصَنَةُ الإزَار (٣) بَريئَةٌ ن ودَلِيلُ حُسْن طَهَارَتِي إحْصَاني (٤) ١٥ - واللهُ أَحْصَنَنِي بِخَاتَم رُسْلِهِ . . وأَذَلَّ أَهْلَ الإِفْكِ والبُهتَانِ (٥) ١٦ - وسَمِعْتُ وَحْيَ اللهِ عِنْدَهُ مُحَمَّدِ . . مِن جَبْرَئِيلَ وَنُورُهُ يَغْشاني (٦) ١٧ - أَوْحَى إِلَيْهِ وَكُنْتُ تَعْتَ ثِيابِهِ ﴿ فَحَنا عَلَيٌّ ﴿ ۖ بِثَوْبِهِ خَبَّانِي ومُحَمَّدٌ في حِجْرِهِ (٨) رَبَّاني؟ ١٨ -مَنْ ذايْفَا خِرُني وينْكِرُ صُحْبَتي . . .

<sup>(</sup>١) خَفَّرَنِي: حَمَانِي وَأَجَارَنِي. (٢) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ شُبْحَنَكَ هَٰذَا بُهۡتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النَّور:١٦].

 <sup>(</sup>٣) لَمُحْصَنَةٌ الإزَار؛ أَيْ: مُحْكَمَتُهُ مَشْدُودَتُهُ، فَلاَ يُوصَلُ إِلَى مَا فِي جَوْفِهِ، كِنَايَةٌ عَنِ العفّة وَالطَّهَارَة .

<sup>(</sup>٤) الْإِخْصَان : التَّزْوِيج .

<sup>(</sup>٥) البُهَتَانِ: - بِالضَّمِّ - : الإِفْتَرَاء وَالكَذب.

<sup>(</sup>٦) يَغْشانَي: يَغُلُّونشي وَيُغَطِّينِيَ . (٧) فَحَنا عَلِيَّ : حَنَّ وَعَطَفَ وَأِشْفَقَ ، وَبَالِهُ سِمَا .

<sup>(</sup>٨) حِجْرُ الْإِنْسَانِ- بِالتَّثْلِيْث- حِضْنُهُ ، وَالجَمْعُ : حُجُورٌ.

, 111 , 00,00

١٩-وأَخَذْتُ عِن أَبُوَيَّ دِينَ مُحَمَّدٍ .. وَهُما على الإسْلامِ مُصْطَحِبانِ ٢٠- وأَبِي أَقَامَ الدِّينَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ .. فالنَّصْلُ (١) نَصْلِي والسِّنانُ (٢) سِناني ٢١- والفَخْرُ فَخْرِي والخِلاَفَةُ فِي أَبِي .. حَسْبِي بِهَذَا مَفْخَراً وكَفاني ٢٢- والفَخْرُ أَفْخُرِي والخِلاَفَةُ فِي أَبِي .. وَحَبِيبِهِ فِي ٱلسِّر والإعلانِ ٢٢- وَأَناابْنَةُ الصِّدِيقِ صَاحِبِ أَهْدٍ .. وحَبِيبِهِ فِي ٱلسِّر والإعلانِ ٢٢- وَأَناابْنَةُ الصِّدَ النَّبِيَّ بِهالِهِ وَفَعالِهِ .. وخُرُوجِهِ مَعَهُ مِن الأَوْطانِ ٢٢- تَصَرَ النَّبِيَ بِهالِهِ وَفَعالِهِ .. وخُرُوجِهِ مَعَهُ مِن الأَوْطانِ ٢٢- ثَصَرَ النَّبِي بَهالِهِ وَفَعالِهِ .. وخُرُوجِهِ مَعَهُ مِن الأَوْطانِ ٢٤- وَالنِهِ فِي الغَارِ الذي سَدَّ الكُوى آ) .. بِرِدائِهِ أَكْرِمْ بِهِ مِنْ ثانِ ٢٥- وَجَفَا الغِنَى (٤) حَتَّى تَعَلَّلُ (٥) .. زُهدا (٢) وأَذْعَنَ (٧) أَيَّا إذْعانِ ٢٥- وَجَفَا الغِنَى (٤) حَتَّى تَعَلَّلُ (٥) .. زُهدا (٢) وأَذْعَنَ (٧) أَيَّا إذْعانِ

<sup>(</sup>١) النَّصْلِ-بِالفَتْح- حَدَيْدَة السَّهْم، وَالرُّمْح، وَالسَّيْفِ مَا لَم يَكُنْ لَهُ مَقْبِضٌ، فَإِذَا كَانَ لَهُ مَقْبِضٌ فَسَيْفٌ، وَالجَمْعُ أَنْصُلُ، وَنِصَالُ، وَنِصَالُ، وَنُصُولٌ .

<sup>(</sup>٢) الْسِنَان - بِالكِشر - حَدِيْدَة الرُّمْحِ لِصَقَالَتَهَا وَمِلاَسِتَهَا ، وَالجَمْعُ أَسِنَّةٌ.

<sup>(</sup>٣) الكُوَى -بِأَلضَّمِّ- جَمْعُ كُوَّة -بِالْفَتْح والضَّمِّ- كَقَرْيَةٌ وَقُرَيَّ، وَمُذْيَةً وَمُدَيْ، وَالكَوَّة: هِيَ الخَرْقُ فِي الجدَار ، يَدْخُلُ مِنْهُ الهَوَاءُ وَالضَّوءُ . وَالخَوْقُ فِي الجدَار ، يَدْخُلُ مِنْهُ الهَوَاءُ وَالضَّوءُ .

<sup>(</sup>٤) جَفَا الغنني: هَجْرَهُ وَابْتَعَدَ عَنْهُ ، وَبَابُهُ عَدَا وَجَفَاءً - أَيْضًا - بِالفَتْحِ وَالْمَدِّ وَيُقْصَرُ -.

<sup>(</sup>٥) يُقَالُ : تَخَلَّلَ كَسَاءَهُ : إِذَا ضَمَّ وَشَدَّ طَرَفَيْهِ بِخِلاَلٍ ، وَالخِلاَلُ - بِزِنَةِ ٱلكِتَابِ- العُودُ يُخَلَّلُ به الثَّوْبُ ، وَالْجَمْعُ أَخْلَةٌ .

<sup>(</sup>٦) زُهِداً : رَغْبَةً عَنِ الدُّنْيَا .

<sup>(</sup>٧) وأَذْعَنَ : انْقَادَ وَأَأْسْرَعَ فِي الطَّاعَةِ .

٢٦ - وتَخَلَّلَتْ مَعَهُ (١) مَلاَئكَةُ السَّما وأَتَنَّهُ بُشرَى الله بالرِّضْوان (٢) ٢٧ - وَهُوَ الذي لَمْ يَخْشَ لَوْمَةَ لائِم نَهُ فَيْ قَتْل أَهْل البَغْي والعُدْوَانِ ٢٨-قَتَلَ الأُللَ (٣) مَنَعُوا الزَّكَاةَ بِكُفْرِهِمَّ ﴿ وَأَذَلَّ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالطُّغيانِ ﴿ ١٠ ٢٩ - سَبَقَ الصَّحَابَةَ والقَرَابَةَ لِلْهُدَى ﴿ هُو شَيْخُهُمْ فِي الفَضْلُ والإحْسَانِ · ٣-والله ما اسْتَبَقُو النَيْل فَضِيلَةِ . . مِثْلَ اسْتِبَاق الخَيل يَومَ رهَانِ (٥) ٣١- إلاَّ وطَارَ أَبِي إلى عَلْيَائِها . فَمَكَانُهُ مِنها أَجَـلُّ مَكَان ٣٢–وَيْلٌ (١) لِعَبْدِ خَانَ آلَ مُحَمَّدٍ . . بِعَدَاوةِ الأُزْواجِ والأُخْتَانِ (٧) ٣٣-طُوبي لَنْ والى جَمَاعَةَ صَحْبهِ . . . وَيَكُونُ مِن أَحْبَابِهِ الْحَسَنَانِ (^)

<sup>(</sup>١) وتَخَلَّلَتْ مَعَهُ: دَخَلَتْ مَعَهُ في كِسَائِهِ المَخْلُولِ.

<sup>(</sup>٢) يُشِيْرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَيُحِتَّنُّهُا ٱلْأَنَّمَى ۚ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالُهُ بِتَرَّكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَتْمَةً تَجْرِئَ ۚ ۞ إِلَّا آيَنِهَا ۚ وَيَهِ رَبِّهِ ٱلْأَمْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْفَىٰ ۞ ﴾[ اللَّيْل:١٧-٢١] ، فَإِنَّهَا

نَزَلَتُ فَي أَبِي بَكُرَ الصَّدِّيْقَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. (٣) قَتَلَ الأَلْى : بزنَة اَلعُلَى - اسْم مَوَصُولِ لَجِمْعِ اللهُ كَثَر مُطْلَقًا ، وَهُوَ هُنَا بَمَعْنَى: الَّذِيْن. (٤) الطَّغْيَانِ: -بِالضَّمِّ وَالكَسْرِ - : الإِسْرَافُ وَتَجَاوَزَةُ الحَدِّ فِي المَعَاصِي وَالظُّلْمِ .

<sup>(</sup>٥) الرِّهَانِ -بالكَسْرِ - المُسَابَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ.

<sup>(</sup>٦) وَيْلِّ : -باَلفَتْح - كَلِمَةُ عَذَابٍ .

<sup>(</sup>٧) الأَخْتَانَ: جَمْعُ خَتَنٍ-بِالتَّحْرِيْك-، وَخَتَنُ الرَّجُلِ: أَبُو امْرَأَتِهِ، وَأَخُوهَا، وَكُلُّ مَنْ

<sup>(</sup>٨) الحَسَنَانَ : الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ ابْنَا عَلَيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.

. . . لا تَسْتَحيلُ بِنَزْغَة الشَّيْطان (١) ٣٤-بَيْنَ الصَّحابَةِ والقَرابَةِ أَلْفَةٌ ٣٥-هُمْ كَالْأَصَابِعِ فِي الْيَدَيْنِ تَوَاصُلاً . . هل يَسْتَوِي كَفُّ بِغَير بَنانِ (٢)؟! ٣٦-حَصرَتْ (٣) صُدورُ الكافِرينَ بِوَ الِّدِي . . . و قُلُو بُهُمْ مُلِئَتْ مِنَ الأَضْعَان (٤) مِن مِلَّةِ (٧) الإسلام فيهِ اثْنَان ٣٧-حُبُّ البَتُولِ (٥) وَبَعْلِها (١) لم يَخْتَلِفْ فَهُمُ لِبَيْتِ الدِّينَ كَالأَرْكَانِ ٣٨-أُكْرِمْ بأُرْبَعَةِ أُئِمَّةِ شَرْعِنَا فَبِنَاؤُها مِن أَثْبَتِ الْبُنْيَانِ ٣٩-نُسجَتْ مَوَدَّتُهُمْ سَدِيً (^) فِي كُمْة (٩)

<sup>(</sup>١) بِنَزْغَةِ الشَّيْطانِ: وَسُوَسَتهُ فِي القَلْبِ بِمَا يُفْسِدُ الإِنْسَانَ عَلَى صَاحِبهِ ، يُقَالُ : نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ -مِنْ بَابِيْ ضَرْبَ وَقَطَعَ - : إِذَا أَفْسَدَ وَأَغْرَى وَحَمَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (٢) البَنَان- بِالفَتْح- الأصَابِعُ ، وَأَحَدَتُهَا بَنَاَنٌ .

<sup>(</sup>٣) حَصرَتُ: ضَياَقَتْ ، وَبَابُهُ فَرحَ

<sup>(</sup>٤)الأَضَّغَان: الأَحْقَادُ واحدهَا ضَغْنٌ - بالكَسْر -

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-؛ (٥) البَتُول- بِزِنَةِ الغَفُورِ- فَاطِمَة بنْتَ سَيِّدَ المُرْسَليْن-لانْقَطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ الأُمَّةِ ، فَضْلاً وَدِيْنًا وَحَسَبًا .

<sup>(</sup>٦) بَعْلَهَا - بِالفَتْحَ- زُوْجِهَا عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَجَمْعِ البَعْلِ بِعَالٌ،

<sup>(</sup>٧) المِلَّةَ- بالكَسْر- الدِّيْن وَالشَّرِيْعَة ، والجَمْعُ مِلَلِّ .

<sup>(</sup>٨) السَّدَى- بِزِنَة الْفَتَى - مِنَ التَّوْب: مَا يُمَدُّ طُولًا فِي النَّسْج، والجَمْعُ أَسْدَاءٌ. (٩) اللَّحْمَة- ِ بِالضَّمِّ وَالفَتْح- خِلاَف السَّدَى، وَهِيَ مَا يُنْسِجُ عَرْضًا، وَمِنْهُ المَثَلُ: «أَلْجِمْ مَا أَسْدَيْتَ»، أَيْ: تَمِّمْ مَا اِبتَدَأْتَهُ مِنَ الإِحْسَانِ، وَفِي الْحِدِيْثِ: « الْوَلَاءُ لُحْمَّةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»، أَيْ أَنَّ المُخَالَطَةَ فِي الَوَلاءَ كَمُخَالَطَةِ الْلَحْمَةِ سَدَى الثَّوْبِ، حَتَّى يَصِيْرًا كَالشِّيءِ الوَاحِدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ المُدَاخَلَةِ الشَّدِيْدَةُ.

• ٤ - اللهُ أَلُّفَ بَيْنَ وُدِّ قُلُوبِهِمْ ﴿ لِيَغِيظَ كُلَّ مُنَافِق طَعَّانِ (١) ١١- رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ صَفَتْ أَخْلاقُهُمْ نَ وَخَلَتْ قُلُوجُهُمْ مِنَ الشَّنَآن (٢) ٤٢ - فَدُخُوهُم بَيْنَ الأَحِبَّةِ كُلْفَةٌ (٣) . وسِبَابَهُم سَبَبٌ إلى الحِرْمَانِ ٤٣ - جَمَعَ الإلهُ المُسلمينَ على أبي واسْتُبْدِلُوا مِنْ خَوْفِهمْ بأَمَان ٤٤ - وَإِذَا أَرَادَ اللهُ نُصْرَةَ عَبْدِهِ . . مَنْ ذا يُطِيقُ لَهُ على خِذْلانِ؟! ٥٤ - مَنْ حَبَّني فَلْيَجْتَنبْ مَنْ سَبَّني ﴿ إِنْ كَانَ صَانَ مَحَبَّتِي وَرَعَانِي ٤٦-وإذا مُحِبِّي قَدْ أَلَظَّ بِمُبْغِضي (٤) . فَكِلاهُمَا فِي البُغْضِ مُسْتَوِيَانِ ٤٧ - إِنِّي لَطَيِّبَةٌ خُلَقْتُ لِطَيِّب ونسَاءُأَ هُمَدَ أَطْيَبُ النِّسْوَان ٤٨ - إِنِّي لاَّمُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ أَبِي ﴿ حُبِّي فَسَوْفَ يَبُوءُ (٥) بِالْخُسْرَان ٤٩- اللهُ حَبَّبَنِي لِقَلْبِ نَبِيِّهِ ﴿ وَإِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ هَدَانِي

<sup>(</sup>١) طَعَّان: وَقَّاع فِي أَعْرَا النَّاسِ بِالذَّمِّ، وَالغَيْبَةِ، وَنَحْوِهَا، صِيْغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنْ طَعَنَهُ بِلِسَانِهِ:

<sup>(</sup>٢) الشَّنَآنَ : بَفَتِحِ الشِّيْنِ ، وَإِسْكَانِ النُّونِ ، وَتُفْتَحُ - البِغْضَةُ . (٣) كُلْفَةٌ - بِالَضَّمِّ = مَشَقَّة ، والجَمْعُ كُلَفٌ . (٤) أَلَظَّ بِمُبْغَضِي: لَزَمَهُ وَلَمْ يُفَارِقْهُ .

<sup>(</sup>٥) يَبُوءُ :َ يَرْجَعُ ، وَبَالُهُ قَالَ .َ

٥٠-واللهُ يُكْرِمُ مَنْ أَرَادَكَرَامَتِي نَويُ مِنْ أَرَادَ هَـواني مَنْ أَرَادَ هَـواني ١٥-والله أَسْأَلُهُ زِيَادَةَ فَضْلهِ نَوجَمِدْتُهُ شُكْراً لِمَا أَوْلاَني (١) ٥٢-يامَنْ يَلُوذُ (٢) بِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد نَ يَرْجُو بِذَلِكَ رَحْمَة الرَّحْمانِ ٥٣-صِلْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ولا تَحِدْ (٣) نَعْنَا فَتُسْلَبَ حُلَّة الإيمانِ ٥٤- إِنِّي لَصَادِقَةُ المَقَالِ كَرِيمَةٌ نَ عَنَا فَتُسْلَبَ حُلَّة الإيمانِ ٥٥- خُذْهَا إليكَ فَإِنَّهَا هِيَ رَوْضَةٌ نَ عَمْفُوفَةٌ بالرَّوْحِ (٢) والرَّيْحَانِ (٧) ٥٥- خُذْها إليكَ فَإِنَّهَا هيَ رَوْضَةٌ نَ عَمْفُوفَةٌ بالرَّوْحِ (٢) والرَّيْحَانِ (٧) ٥٥- صَلَّى الإلهُ على النَّبِيِّ وآلهِ نَ فَبِهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ لَ البَسْتَان

<sup>(</sup>١) أَوْلاَنِي: أَعْطَانِي وَأَسْدَى إِلَيَّ .

<sup>(</sup>٢) يَلُوذُ : يَعُوذُ ويَتَّحْتَصِنُ . وَالَّخِطَابُ هُنَا للشِّيْعَةِ الرَّافِضَةِ .

<sup>(</sup>٣) لا تَحِدْ: لا تَمِلْ وَتَعْدِلْ.

<sup>(</sup>٤)إِيْ - بِالكَسْرِ - بِمَعْنَى نَعَمْ ، إِلَّا مُخْتَطَّة بِالمَجِيء مَعَ القَسَم .

<sup>(</sup>٥)اُلثَّقَلاَنَ –بالتَّحْريَك- : الإنْسُ والجنُّ .

<sup>(</sup>٦) الرَّوْضَة -بِالفَّتْحِ- البُسْتَانَ الحَسَن ، والجَمْعُ رَوْضَاتُ، وَرَوْضٌ، وَرِيَاضٌ، وَرِيَاضٌ، وَرِيَاضٌ،

<sup>(</sup>٧) الرَّوْح-بِالفَتْحِ - نَسِيْم الرِّيْح .

#### قَصِيدُ فِي مِناقِبِ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ

### حبيبة المصطفى عَائشة الصُّدْبَقَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -

#### نَظْمُ : د/ناصر بن مسفر الزهراني

تَمَايَلِي يَاحُروفَ الشِّعْرِمِنْ طَرَبِ . ﴿ وَلْتَعْزِفِي مِنْ لِحُونِ الأَنْسَأَزْكَاهَا وَسَافِرِي فِي دُرُوبِ الْمَجْدِوَ اتَّقِدي . : فَخَرًا لِرَوْعَة أَلْفَاظِ وَمَعْنَاهَا وَأَشْرِعِي سفُنَ الإِجْلَالِ عَاطِرَةً . . باسْم المُهَيْمِن مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا وَحَلِّقِي فِي سَمَاءِ الطُّهْرِ إِنَّ لَنَا . : فَيْهِ أَحَادِيْثَ كُمْ نَهْفُو لِبُشْرَاهَا لِنَنْتَقِي مِنْ سِمَاتِ المَجْد أَسْمَاهَا لدَوْحَة البَرَّة الحَسْنَاءِ وَجْهَتُنَا ... لَايُذْكَرُ الطُّهِرُ إِلَّاقِيلَ عَائِشًةٌ رَّمْ زُلهُ وَهَوَ نُورٌ فِي مُحْيَّاهَا إِذَا إِنْبَرَى بِكَلَامِ الشُّوءَ أَشْقَاهَا نُجلَّهَانُطربُ الدَّنْيَابِرَوْعَتِهَا وَلَانُبَالَي بصَوْتِ خَاسِئ تَاهَا نُرتِّلُ الوَحْيَ صَفْوًا عَنْ طَهَارَتَهَا مِنْ مُشْبِهِ فِي الصَّبَايَا فِي مَزَايَاهَا صلِّيْقَةٌ وَابْنَةُ الصِّدِّيثِ لَيْسِ لَهَا . في وَحْلِهِ وَظَلَامُ الفِكْرِ أَعْمَاهَا تَدَنَّسَتْ أَنْفُسُّ بِالفَحْشِ وَانْغَمَسَتْ . اري وَوَجْهُ الدَّنَايَا وَالرَّدَى شَاهَا حَبَائِلُ الإفْك وَالبُهْتَانِ أَبْطَلَهَا البَ

كَانُوا يُرِيْدُونَ لِلبُنْيَانِ خَلْخَلَةً ﴿ وَلِلنُّبُوَّةِ طَعْنًا فِي حِنَايَاهَا فَازْدَادَ صَفُّ الْهُدَى نُورًا وَتَبْصرَةً ﴿ وَنَالَ أَهْلُ النَّبِيِّ العِزَّ وَالْجَاهَا وَأَسْعَدَ الوَحْيُ أَرْوَاحًا مُوَحِّدةً . : وَأَخْرَسَ الْحَقُّ أَصْوَاتًا وَأَفْوَاهًا مِنْهَاجُ مِلَّتِنَا الغَرَّاءِ حَذَّرَ مِنْ ﴿ بَذَاءَةِ القَوْلِ أَيًّا كَانَ مَرمَاهَا سَفَاسِفِ القَوْلِ وَالفَحْشَاءَ يأْبَاهَا يَسْمُوعَنْ الزُّور وَ البُهْتَانِ يَأْنَفُ مِنْ بفَاحِش القَوْلِ فِي أَيِّ امْري عَ فَاهَا مَا مَنْ فُؤَادٍ نَقِيٍّ طَاهِر عَطِر . أَبَرِّ مَنْ تَعْرِفُ الدُّنْيَا وَأَتْقَاهَا فَكَيْفُ بِالنَّيْلِ مِنْ عِرْضِ النَّبِيِّ وَمِنْ نَ في الأَصْل يُنْبِيءُ عَنْ فَحْوَى خَفَايَاهَا عَقِيْدَةُ المَكْرِ وَالأَحْقَادِ مَنْشَوْهَا مِنْ حِيْلَةِ تَنْطَلِي فِيْهَا نَوَايَاهَا أَعْيَاهُمُ النَّيْلُ مِنْ ذَاتِ النَّبِيِّ فَهَلْ نَ هِي الوَقِيْعَةُ فِي أَرْكَانِ دَوْلَتِهِ . . وَفِي أَبَرِّ الوَرَى نُصْحًا وَأَصْفَاهَا مَاذًا سَيْرِفَعُ مِنْ بُنْيَانِ مِلَّتِهِ . . . إِنْ حَطُّمُوا مَنْ تَبَنَّاهَا وَأَعْلاَهَا فَمَا النُّبُوةُ مَاذَا كَانَ مَعْنَاهَا ؟!! لَاعِرضُهُ طَاهِرٌ لَاصَحْبُهُ صُدْقٌ ... بَرَّاقَةً تَخْدَعُ الدَّهْمَاءَ دَعْوَاهَا وَصَيَّرُوا حُبَّ آلِ البَيْتِ أَلْويَةً مَهْ اَتَبَجَّحَ بِالأَشْوَاقِ ظَاهِرُهَا سُمُّ الضَّغَائِن يَسْرِي في ثَنَايَاهَا

لاً بَارَكَ اللهُ في حُبِّ دَعَائِمُهُ سَبُّ وَفُحْشٌ وَتَخُويْنِ لَقُرْبَاهَا حِاشًاهُ وَاللَّهُ السَّمْحَاءُ حَاشَاهَا طَعْنٌ لِأَشْرَفِ إِنْسَانِ بِعِصْمَتِهِ . . . سُوءًا فَأَبْطَلَهَ المَوْلَى وَأَخْزَاهَا يَاخَيْبَةَ الْمُهَجِ السَّوْدَاءِ اذْنَضَحَتْ دَسَائِسٌ تَاهَ فِي أَدْغَالِهَا أُمَمٌ . . لَمْ يَعْقِلُوا سرَّ مَبْنَاهَا وَمَغْزَاهَا هَذَا نِدَاءٌ مِنَ الأَعْمَاقُ أَبْعَثُهُ ﴿ لِكُلِّ قَلْبِ زَكِيٍّ وَحَّـدَ اللهَ فَلْيَتَّقِ اللهُ فِي صَحْبِ النَّبِيِّ وَفِي أَزْوَاجِهِ وَحُقُوقَ الآل يَرْعَاهَا آذَاهُ فِي زَوْجِهِ زُورًا وَآذَاهَا بأَيِّ وَجْهِ سَيَلْقَى الْمُصْطَفَى بَشَرٌ وَجْهِهِ بَيِّنٌ خُذْلاَنُ عُقْبَاهَا بأَيِّ لَفْظ يُنَاجِيْهِ وَفِرْيَتُهُ فِي وَكَيْفَ يَطْمَعُ قَلْبٌ فِي شَفَاعَتِهِ وَأَعْظُمُ النَّاسِ قُرْبًا مِنْهُ يَشْنَاهَا <u>َ</u> هَذي الخَلاَئِقُ كَلَّا لَسْتُ أَرْضَاهَا أَنَا الْحُسَيْنِيُّ لَكِنْ لَيْسَ مِنْ مِثْلِي . . ذَرْعًا وَنَحْو دُرُوبِ الطَّهْرِ مَمْشَاهَا كَانَتْ مَكَارِمُ آبَائِي تَضِيْقُ بَهَا : في العَفْوَ وَالْحُبِّ وَالأَخْلَاقَ أَقْصَاهَا فَآلُ بَيْتِ النَّبِيِّ الغُرُّ قَدْ بَلَغُوا للشُّوء كَيْفَ وَخَيْرُ النَّاسِ رَبَّاهَا لَمْ يَخْفَظ الدَّهْرُعَنْ أَخْيَارِهِم لُّغَةً لِشَأْنَهَا وَبِأَزْكَى الْوَصْف نَادَاهَا هَذَا الإِمَامُ عَلِيٌّ كَانَ مُعْتَرِمًا مَكَانَهَا وَتَوَلَّاهَا وَصَافَاهَا لأَنَّهُ الْمُؤْمِنُ البَّرُّ التَّقيُّ رَعَى وَلاَ حُسَيْنُ وَلاَ الزَّهْرَاءُ تَرْضَاهَا وَمَامَشِي نَحْو أَسْوَاق الرَّدَى حَسَنٌ مُبَرَّئِيْنَ عَن الإِسْفَافِ أَنْزَاهَا يَا شِيْعَةَ الآل كُونُوا سَادَةً نُجْبًا مُنَزَّه هُمْ عَلَى الدُّنْيَا خُزَامَاهَا هُمْرَ هُمَّةً هُمْ ضِيَاءٌ هُمْ شَذَا حَسَبِ . . . الحِقْدُ وَالفُحْشُ وَالبُهْتَانُ أَوْبِئَةً لَا يَلْتَقِي الطُّهْرُ وَالتَّقْوَى وَإِيَّاهَا يَا أُمَّ كُلِّ تَقِيِّ لَنْ يَضْيرَكَ مَا تَقَحَّمَتْهُ نُفُوسُ خَابَ مَسْعَاهَا يَا عَائِشَ الطُّهْرِ وَالإِيْمَانِ يَا مَدَدًا منَ السَّجَايَاجَلَالُ الحَقِّيَغْشَاهَا تَقَدَّس اللهُ أَنْ يَرْضَى لِصَفْوَتِهِ ... مِنْ خَلْقِهِ زَوْجَةً لِلسُّوءِ مَمْشَاهَا بَلْ وَارْتَضَى بَيْتَهَا قَبْرًا لَهُ فَإِلَى ﴿ أَعْتَابَهُ تَعْشَقُ الأَرْوَاحُ مَسْرَاهَا هُنَاكَ ذَابَتْ مِنْ الأَشْوَاقِ أَفْئِدَةٌ . . مِنْ أُمَّةِ الْحَقِّ أَخْزَاهَا وَأَوْلَاهَا مِنْ مُشْبِهِ فِي الصَّبَايَا فِي مَزَايَاهَا صدِّيْقَةٌ وَابْنَةُ الصِّدِّيْقِ لَيْسَ لَهَا . : . أَعَزَّهَا عَنْدَهُ شَأْنًا وَأَحْظَاهَا جَبْرِيْلُ أَقْرَأَهَا مِنْهُ السَّلَامَ وَمَا لِحَافَهَا فَأَنَارَ الوَحْيُ مَأْوَاهَا كَمْ مَرَّة جَاءَ وَالْمُخْتَارُ مُلْتَحفًا وَقَدْ رَأَى الْمُصْطَفَى رُؤْيَا مُبَشَّرةً . . فِي بَادِيءِ الْأَمْرِ ثُمَّ اللهُ أَمْضَاهَا

أَتَى بصُوَرَتهَا جبْرِيْلُ بَاهِرَةً في قطْعَة مِنْ حَرِيْرِ طَابَ مَرْآهَا لَمْ يَخْتِر اللهُ إِلَّا مَنْ لَهَا خُلُق . زَاكَ لَتَبْلُغَ فِي الأَهْجَادِ أَعْلَاهَا إِلَّا شَرِيْفَةَ أَصْلِ طَابَ فَرْعَاهَا فَأَشْرَفُ النَّاسِ لَنْ يَرْضَى الإِلَّهُ لَهُ زَكِيَّةٌ بسُلَافِ الوَحِي غَذَّاهَا حَلَيْلَةٌ لِرَسُولِ الله مُؤْمِنَةٌ كَمْ عَاش يَهْفُو لَهَا شَوْقًا وَيَهْوَاهَا زَكِيَّةُ الرُّوْحِ عُنْوانٌ لِسَلْوَتِهِ ﴿ تَحْلُو اللَّيَالِي عَلَى أَنْغَام نَجْوَاهَا هِيَ الْأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَبَاهِجهِ . شَوْقًا لِأَجْمَل أَلْفَاظٍ وَأَحْلَاهَا يُبُثُّهَا الْحُبُّ عَذْبًا وَهِيَ مُفْعَمَةٌ ﴿ مِنْهُ وَبِالبِشْرِ تَلْقَاهُ وَيَلْقَاهَا يَتُوقُ لِلكَأْسِ صَفْوًا كَلَّهَا شَرِبَتْ نَ تُضْفِي عَلَى بَيْتِهَا أُنسًا تُزَيِّنُهُ لِزَوْجِهَا تَنْثُر الأَطْيَابِ يُمْنَاهَا وَكَالْحَرِيْرِ عَلَى خَدَّيْهِ كَفَاهَا تُضَمَّخ المُصْطَفَى طِيبًا تُرْجِّلُهُ مِنَ المَوَاهِبِ أَزْكَاهَا وَأَنْقَاهَا أَدِيْبَهُ ذَاتَ حِسٍّ مُرْهَفِ وَلَهَا وَقْتًا تَرَى مَشْهَدًا لِلَّهُو سَلَّاهَا يَارَوْعَةَ الْمُصْطَفَى الْهَادِي يُتِيْحُ لَهَا وَيَنْثُر الأُنْسِ أَنْوانًا لِمُرْآهَا وَحِيْنَهَا كَانَ مَسْرُورًا يُسَابِقُهَا غَضًّا وَتَرْوي مِنَ الآيَاتِ أَطْرَاهَا يَاسَعْدَهَا تَتَلَقَّى الوَحْي منْ فَمه

يَبُوحُ لِلنَّاسِ عَمَّا كَانَ يَحْملُهُ مِنْ حُبِّهَا وَفُنُونَ الوُدِّ أَبْدَاهَا حَتَّى تَفيضَ الأَيَادِي مِنْ هَدَايَاهَا وَ النَّاسُ كَانَتْ تَحَرَّى يَوْمَ عَائِشَةٍ بِأَنَّ فِي قِلْبِهِ المَعْصُومِ مَأْوَاهَا تَقَرُّبًا لِرَسُولِ اللهِ إِذْ عَلِمُوا وَكُلَّهَا غَابَ تَأْبَى النَّوْمَ عَيْنَاهَا تُحبَّهُ تَنْتَشِي شَوْقًا لِرُؤْيته تُضْفِي عَلَيْهِ سُرُورًا بِالرَّوَائِعِ مِنْ حَدِيثَهَا وَالْهَوَى يَزْكُوا برُؤْيَاهَا لَهَا وَعَطَّرَ بِالسُّلْوَانِ دُنْيَاهَا كُمْ مِنْ لَيَالِ قَضَاهَا فِي مُسَامَرَةٍ هُوَ الَّذِي اخْتَارَ أَنْ يَلْقَى مَنِيَّتُهُ . ن في حِجْرهَا وَارْتَضَى مَثْوَاهُ مَثْوَاهُ مَثْوَاهَا تَرْقِيهِ تَلْقَى مَنَ الأَحْزَانِ أَقْسَاهَا ظَلَّتْ تُمَّرِّضُهُ تَبْكِي تَوَجُّعَهُ . عَلَيْهِ يَشْكُو ضرَامَ الدَّمْع خَدَّاهَا تَبيْتُ تَقْضِي اللَّيَالِي وَهِيَ سَاهِرَةً تَرَى أُعّزُّ حَبيْب وَهُوَ مُوْتَحِلُ . . عَنْهَا فَسُبْحَانَ مَنْ بِالصَّبْرِ قَوَّاهَا فَاضَتْ عَلَى صَدْرِهَا رُوْحُ النَّبِيِّ . . فَمَا أَجَلُّهَا عِنْدَهُ قَدْرًا وَأَوْلَاهَا عَلَى وَفَاءِ وَفِي الفِرْدَوْس لُقْيَاهَا رُوحَانِ عَاشَاعَلَى الإخْلَاصِ وَافْتَرَقَا . زَكَيَّةً بَرَّةً طَابَتْ سَجَايَاهَا ظَلَّتْ عَلَى عَهْدِهَا فِي الْوُدِّ صَادِقَةً عِنْ الَّذِي طَهَّرَ الدُّنْيَا وَزَكَّاهَا تُسْدِي فُيُوضَ الْهُدَى وَالعِلْمِ رَاوِيَةً يَزينُهَا مِنْ فُنُونِ الزَّهْرِ أَزْهَاهَا كَأَنَّهَا الوَاحَةُ الغَنَّاءُ يَانعَةً عَكُّ أَرْوَاحُ أَهْلِ الذَّوْقِ سُقْيَاهَا كَأَنَّهَا أَنْهُ و المَاء الـزُّلال فَمَا وَأَيْنَ سُنَّةُ خَيْرِ الْخَلْقِ لُوَلَاهَا ؟ مَنْ زَيَّنَ الوَحْيَ إِلَّا حِفْظُ عَائِشَةٍ؟ جَلَّى مَنَ السُّنَّة الْحُسْنَى خَفَايَاهَا؟ مَنْ أَطْرَبَ الكُونَ بالقَوْل الزُّلَال؟ وَمَنْ أَبَانَ أَسْرَارَهُ الكُبْرَى وَجَلَّاهَا؟ مَنْ عَطَّرَ الأَرْض بالفِقْهِ النَّقِيِّ ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْكُن الفِكْرُ إِلَّا عِنْدَ فَتْوَاهَا؟ وَمَنْ إِذَا اسْتَشْكَلَ الأَصْحَابُ مَسْأَلَةً وَمَا يَسْمُوبَ إِلسَهَا الطُّهْرِ إِلَّاهَا؟ مَنْ عَلَّمَ المَرْأَةَ السَّمْتَ الجَميْلَ هَفَتْ لَهُ اللَّهَجُ العَطْشَى فَأَرْ وَاهَا؟ مَنْ كَانَ فِي الجُودِنَبْعًا سِائِغًا غَدَقًا إِلَّا وَقَدْ أَنْفَقَتْهَا قَبْل مُمْسَاهَا مَا أَصْبَحَتْ صُرَرُ الأَمْوَال فِي يَدِهَا عَيْشًا زَهِيْدًا وَصِدْقُ الوُدِّ أَغْنَاهَا اخْتَارَت اللهَ ثُمَّ المُصْطَفَى رَضيَتْ أَصْهَارهِ مَاطَغِي حَرْفٌ وَلاَ تَاهَا؟ مَنْ سَطَّرَ المَدْحَ فِي آلِ النَّبِيِّ وَفِي فِيْهِ بِأَمْتَعِ أَلْفَاظِ وَأَوْفَاهَا وَفَضْلُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِكُمْ صَدَحَتْ عَنْهَا، شَهَائِلُهَا الكُبْرَى وَتَقْوَاهَا عَفَافُهَا ، سَمْتُهَا ، مَا قَالَ وَالدُهَا هَذي هيَ الأُمُّ أُمُّ المُؤْمِنِينَ وَمَا أُسْدَى لَهَا الوَاحِدُ البَارِي وَ آتَاهَا

جَبِينًا بِالْمُصْطَفِي

تَظَلُّ كَالبَدْرِ إِشْرَاقًا وَمَنْزِلَةً .. يُهْدَى لَهَامِنْ فُنُونِ القَوْلِ أَسْنَاهَا عَلاَمَةُ الدَّهْرِ بُسْتَانُ العُلُومِ، وَمَا .. هَذَاسوى صَفْوِ شَهْدِمِنْ مَزَايَاهَا يَبْقَى شَذَى عِلْمِهَا الزَّاكِي وَعِفَّتَهَا .. عِطْرًا يُجَدِّد فِي الأَرْوَاحِ ذِكْرَاهَا يَبْقَى شَذَى عِلْمِهَا الزَّاكِي وَعِفَّتَهَا .. عِطْرًا يُجَدِّد فِي الأَرْوَاحِ ذِكْرَاهَا مَضَتْ إِلَى الله فِي أَثُوابِ حِشْمَتِهَا .. وَالطُّهْرُ يَشْدُو لَهَا وَالمَجْدُ يَنْعَاهَا حَبِيْبَةُ المُصْطَفَى بُشْرَى لَنْ صَدَقُوا .. في حُبِّهَا وَتَولَّوْا مَنْ تَولَّاهَا حَبِيْبَةُ المُصْطَفَى بُشْرَى لَنْ صَدَقُوا .. في حُبِّهَا وَتَولَّوْا مَنْ تَولَّاهَا

رَفَحُ مجد الاسِّجارِي الْاَجْتَرِيَّ السِّكتِرَ الاِنْزَرُ الْاِنْزِوَكِ السِّكتِرَ الْاِنْزَرُ الْاِنْزُوكِ www.moswarat.com

### حَفْصَةً بِنْتُ عَمَرَ القُرَشِيَّةُ العَدُويَةُ

#### نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَثْهَا- :

هِيَ أُمُّ اللَّوْمِنِيْنَ حَفْصَةُ بِنْتُ عَمَرَ (۱) بْنِ الخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَط بْنِ رِيَاحِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيًّ اللَّهُ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَوْ يَا لَمُ اللهِ بْنِ قُرَط بْنِ رِيَاحِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيَّ اللَّهُ وَيَّةُ (۲) .

وأُمُّهَا: زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ وَهِبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ مَحَ (٣).

#### مُولِدُها -رضي الله عَنْها- :

وُلِدَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الكَعْبَةَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم- بِخَمْسِ سِنِيْن (١٠).

<sup>(</sup>١) حَفْصَةُ : أُخْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ، وَكَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ البِعْثَةِ بِثَلاث أَوْ أَرْبَع.

<sup>(</sup>٢) «سِينُّرَة ابْن هِشَام» (٤/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) «ِاللَّمُعْجَمُ الكَبِيْرِ» لِلطَّبَرَانِيِّ (٢٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ ابْنِ سَعْدٍ (٨/ ١٨) ، وَالْحَاكِم (٤/ ١٥) .

#### قِصَّةُ الزُّواجِ الْبَارِكِ :

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم- عِنْدَ الصَّحَابِيِّ اللهُ عَنْهُ-، فَلَلَّ مَاتَ عَنْهَا الجَلِيْلِ خُنَيْسِ بْنُ حُذَافَة (''-رَضِي اللهُ عَنْهُ-، فَلَلَّ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم- فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلاَثٍ مِنْ الهِجْرَةِ ('').

140

فَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ (٣) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ حِينَ تَأَيَّمَتْ (٣) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوفِيَّ بِالْلَدِينَةِ .

قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: فَلَقِيتُ عُثْهَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ: مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلَيْنَ إِلَى الإسْلاَمِ ، هَاجِرَ إِلَى الحَبَشَةِ ، وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، ثُمَّ هَاجَرَ بحَفْصَةً إِلَى المَديْنَة ، فَمَاتَ بِهَا مِنْ جِرَاحَات أَصَابَتْهُ بِبَدْر ، وَقِيْلَ : بَلْ بِأُحُد ، وَالأَوْلُ بَحَفْصَةً إِلَى المَديْنَة ، فَمَاتَ بِهَا مِنْ جِرَاحَات أَصَابَتْهُ بِبَدْر ، وَقِيْلَ : بَلْ بِأُحُد ، وَالأَوْلُ أَشْهَرُ ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ سَعْد (٨/ ٨) ، وَالبَلاذَري فِي «أَنْسَأَبُ الأَشْرَاف » (١/ ٢٢) ، وَابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «صِفَةً الصَّفْوَة» (٢/ ٣٨) .

<sup>(</sup>٢) «السِّيَر» (٢/ ٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) تَأَيَّمَتْ : صَارَتْ أَيِّمًا ، وَهِيَ الَّتِي لاَ زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَقِّى عَنْهَا ، وَأَكْثَرُ مَا تُطْلَقُ عَلَى مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا .

حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي مَنْ اللهُ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. فِي أَمْرِي ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا.

قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ (١) مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِشْتُ لَيَّالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ (١) مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِشْتُ لَيَّالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعُمَّ وَجَدْتَ عَلَيْ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ (٢)؟!، فَلُتُ: نَعُمْ .

قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سَرَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا » (٣) .

(١) أَوْجَدَ: أَشَدَّ غَضَبًا ، يُقالُ: وَجَدَ عَلَيْهِ - يَجِدُ - بِالكَسْرِ والضَّمِّ - وَجْدًا ، وَجِدَةً، وَمَوْجِدَةً - بِكَسْرِ الجَيْمِ - وَوجْدَانًا -بِالكِكْسْرَ -: إِذَا غَضِبَ .

وَإِنَّمَا كَانَ غُمَرُ أَشَدَ مَوْجِدَةً عَلَى أَبِي بَكْرِ مَنْهُ عَلَى عُثْمَانَ - -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ؟ لَمَا لأَبِي بَكْرِ عِنْدَهُ وَلَهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ مِنْ أَكِيْدِ المَحَبَّةِ وَالمَوَدَّةِ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ آخَى بَيْنَهُمَا ، وَلكَوْنِ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يُعِدْ عَلَيْهِ جَوَابًا ، أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدِ أَجِابَهُ أَوَّلاً ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثَانِيًا .

(٢) فَلَمْ أَرْجِعْ : - بِكُسْرِ الجِيْمَ - ؟ أَيْ : أُعِدْ عَلَيْكَ الجَوَابَ .

(٣) أُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٢٢٥).

#### فَضْلُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا-:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ طَلَّقَ حَفْصَةً أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا » (١).

#### وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيَةُ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَسْ وَأَرْبَعِيْنَ بِاللَّدِيْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم أُمِيْرُ اللَّدِيْنَةِ ، وَحَمَلَ سَرِيْرَهَا بَعْضَ الطَّرِيْقِ ، ثُمَّ حَمَلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى قَبْرَهَا ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا عَبْدُ اللهِ ، وَعَاصِمُ ابْنَا عُمَرَ ، وَسَالُم ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَحَمْزَةُ بِنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَمْزَةُ بِنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمَالَمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَحَمْزَةُ بِنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمَالَمُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ بَلَغَبْ سِتِيْنَ سَنَةً (٢) .

وَأَوْصَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- إِلَى عَبْدِ اللهِ أَخِيْهَا بِهَا أَوْصَى إِلَيْهَا عُمَرُ ، وَتَصَدَّقَةْ لَهَا بَهَالٍ وَقَفَتْهُ بِالغَابَةِ (٣) َ (٤)

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْد فِي الطَّبَقَاتِ » (٨/ ٥٨ - ٥٩) ، وَقَالَ لشَّيْخ مُصْطَفَى العَدوي فِي «فَضَائِل الصَّيَحَابَة» له : صَحِيْحٌ لِشَوَاهِدِهِ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ أَبْنُ سَعْدَ فِي الطَّبَقَاتِ » (٨/ ٥٨ - ٩٥) ، وَالْحَاكِمُ فِي «المُسْتَأْرِك» (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) الْمِغَابَةِ: مَوْضِعٌ مَّغُرُوف فِي المَدِيْنَة المُنَوَّرَةِ مِنْ شَمَالِيَّهَا جِهَةَ الشَّامِ.

<sup>(</sup>٤) «أُسْدُّ الغَابَة ﴾ (٧/ ٦٧) ، «الاسْتِيْعَاب» (٤/ ١٨١٢) .

# صص وَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْهَةَ الْهِلاَلِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ

#### تُسَبُّهَا -رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُ و بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ هِلاَّلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْر الهلاَلِيَّةُ (١).

#### زُوَاجُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا- :

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْتَ عُبَدِ اللهِ بْنِ جَحْش فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدِ (٢).

وَقِيْلَ: كَانَتْ تَحْتَ الْحُصَيْنِ أَوْ أَخِيْهِ الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ بِاللَّهِيْنَة (٣). ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ ، وَقَدْ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا قَبِيْصَةُ ابْنُ عَمْرُو الهِلاَلَيُّ (1).

<sup>(</sup>١)﴿سيْرَة ابْنُ هِشَامِ» (٤/ ٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرك» (٤/ ٣٣)، وَالبَيْهَقِي فِي «الدَّلاَئِل» (٣/ ١٥٩). (٣) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانَّيُّ فِي «الكَبِيْر» (١٢٤/ ٥٥)، وَقَالُ عَنْهُ الهَيْثَمِي فِي «المُجمع» (٩/ ٢٤٨)، : رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

<sup>(</sup>٤) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٤/ ٩٣٤).

### فَضْلُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

كَانَتْ كَثِيْرَةَ التَّصَدُّقِ عَلَى المسَاكِيْنِ ، رَحِيْمَةً بَارَّةً بِمْ ؛ لِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى بِأُمَّ الْسَاكِيْنِ:

فَعَنْ أُمِّ سَلَمَة -رَضِي اللهُ عَنْهَا-قَالَتْ: « فَتَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَانْتَقَلَنِي، فَأَدْخَلَنِي بِيْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ أُمِّ الْسَاكِيْنِ بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ » (١).

وَعَنْ الزُّهَرِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : « تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الهِلاَلِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ الْمَسَاكِيْن، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ إِطْعَامِهَا الْسَاكِيْنَ »(٢).

#### وَفَاتُمَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيَةْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- بَعْدَ شَهْرَيْنِ مِنِ انْضِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣)، وَهِيَ أَوَّلُ نِسَائِهِ مَوْتًا (٤).

<sup>(</sup>١) «سِيْرَة ابْنُ هِشَامِ» (٤/ ٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَأَنِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٤/٥٥)، وَقَالَ عَنْهُ الهَيْثَمِي فِي «المُجمع» (٩/ ٢٤٨): وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ .

<sup>(</sup>٣) «مُرْشِدُ المُحْتِتَار» لابْنِ طُلُون (ص٢٦٢) ، وَ «جَوَامِعُ السِّيْرَة» لابْنِ حَزْمِ (ص٣٣). (٤) «الكَّبَيْرِ» للطَّبَرَانِيِّ (٤) (٥٧).

وَدُفِنَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- بِالبَقِيْعِ، وَقَدْ بَلَغَتْ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً أَوْ

<sup>(</sup>۱) «الطَّبَقَات» (۸/ ۹۲).

### أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّة الْقُرَشَيَّةُ الْمُخَزُومِيَّةُ

#### نُسَبُهَا - رَضَى اللَّهُ عَنَّهَا - :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمُّ سَلَمَةَ (١) بِنْتُ أَبِي أُمَيَّة (٢) بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ ابْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةً بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ القُرَشِيَّةُ

(١) قِيْلَ: اسْمُهَا هِنْدٌ: وَقِيْلَ: رَمْلَةُ ، وَالأَوْلُ أَصَحُ ، قَالَهُ ابْنُ جَزْمٍ فِي «الجَمْهَرَة»

(صَ ١٤٦)، وَأَبُو عُمَرَ فِي «الاسْتِيْعَاب» (٤/ ١٩٢٠) ، وَالنَّوُويُّ فِي «تَهْذَيْبه» (صَ ١٤٦)، وَالنَّوُويُّ فِي «السَّيَر» (٢/ ٣٦١)، وَحَكَى عَنْ ابْنِ الأَثِيْرَ تَضْعِيْفه لاسم رَمْلَةَ ، زَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «السَّيَر» (٢/ ٣٦١): «وَقَدْ وَهِمَ مَنْ سَمَّاهَا رَمْلَةً ؛ تِلْكَ أُمُّ حَبِيْبَةَ » ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ خَالِدِ بْنِ

الوَلِيْدِ سَيْفِ اللهِ اللَّهِ الْمَسْلُولِ، وَأَبِي جَهْل بْنِ هِشَّامٍ. انْظُر: «السِّيرِ» (٣/ ٢٠٢).

(٢) قَيْلَ: اسْمُهُ حُدِّيْفَة، وَقِيْلَ: شُهَيْل، وَقَدَّمَ الأَوَّلَ الحَافِظَ فِي «الإِصَابَة» (٨/ ١٥٠)، وَإِبْنُ كَثِيْرِ فِي «الفُصُولَ» (ص٥٤٧).

وَأَنْوَادُ الرَّكْبِ مِنْ قُرَيْشِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ثَلاثَةٌ : أَبُو أُمَيَّةَ هَذَا ؛ وَالأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلب بْنِ أَسَدِ بْنِ غَبْدَ الْعُزَّى َّ، وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَهْرو ، سُمُّوا بِأَزْوَادِ الرَّكْبُ؛ لِأَنَّهُمْ كَانَوَا إِذَا سَافَرُواَ ، فَيَخْرَجَ مَعَهُم النَّاسُ ، فَلَمْ يَتَّخَذُوا زَادًا مَعَهُم ، وَلَهُمْ يُوقِدُوا ؛ يَكُهُونَهُمْ، وَيُغْنُوهُم . انُظْر : ﴿المُهَنَمُقِ» لابْن حَبيْب (ص٣٦٨) ، وَ﴿بُلُوغُ الأرَبِ» لِلآلُوسِيِّ ، قَالَ أَبُو طُّالِب فِي أَبِي أُمَيَّة كَمَا فِي «نَسَبُ قُرَيْش» لِلزُّبَيْرِي (ص٣٠٠) :

وَقَدْ أَيْقَنَ الرُّكُبُ الَّذِي أَنْت فِيْهِمُ فَيْهُمُ إِذَا رَحُلُوا يَوْمَا - بِأَنَّكَ عَاقَـرُ يُقَالُ: عَقَرَ - مِنْ بَابِ ضَرَبَ - فَهُو عَاقِرٌ: إِذَا تَطَعَ إِحْدَى قَوَائِمِهِ ؟ حَتَّى يَسْقُطَ، يُقَالُ: عَقَرَ - مِنْ بَابِ ضَرَبَ - فَهُو عَاقِرٌ: إِذَا تَطَعَ إِحْدَى قَوَائِمِهِ ؟ حَتَّى يَسْقُطَ،

فَنَحَرَهُ مُسْتَمْكَنَّا مِنْهُ ، فَلا يَشْرُدُ .

(٣) «سِيْرَة ابْنُ هِشَامَ» (٤/ ٨٩٩).

كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ ، وَأَشْرَفَهِنَّ نَسَبًا (١) ، مَوْصُوفَةً بِالعَقْلِ البَالغ، وَالرَّأْي الصَّائِب (٢).

وَأُمُّهَا: عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ مَالِكِ الْكِنَانِيَّةُ مِنْ بَنِي فَرَاسِ الْأَمْجَادِ (٣).

#### قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ ،

كَانَتْ قَبْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ابْنِ عَمَّهَا أَبِي أَوْلاَدِهَا أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ (١) ، وَقَدْ أَسْلَمَا قَدِيْمًا ، وَهَاجَرَا إِلَى

(۱) «السِّيَر» (۲/ ۲۰۲)

(٢) وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير»(٢/ ٢٠٢): «وَكَانَتْ تُعَدُّ مِنْ فُقَهَاء الصَّحَابِيَّات». وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «اَلسِّير»(٢/ ٢٠): «وَيَبْلُغُ مُسْنَدُهَا ثَلاَثَمَائِةً وَثَمَانِيَةً وَسَبْعِيْنَ حَدَيْتًا، وَاتَّفَقَ الدُّخَارِيُّ بِثَلاثَةً، وَمُسْلِمٌ لِهَا عَلَى ثَلاثَةً عَشَرَ، وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِثَلاثَةً، وَمُسْلِمٌ بِثَلاثَةً عَشَرَ.

(٣) «الاستعاب» (٤/ ١٩٢٠).

(٤) أَبُو سَلَّمَة : هُوَ عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ بْنِ هِلاَل بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُخْزُوم، وَأُمُّهُ بَرَّهُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِي عَمَّهُ -رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَكَانَ رَضِيْعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُوَ وَخَمْزَةُ ، أَرْضَعَتْهُمْ ثُويْبَةُ مَوْلاَةُ أَبِي لَهَبٍ كَمَا تَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدَيْثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .

شَهِذَ أَبُو سَلَمَةَ يَدْرًا ، ثُمَّ أُحِدًا ، فَرُمِي بِسَهْم فِي عَضُده ، فَأَقَامَ شَهْرًا يُدَاوَى ، فَلَمَّا بَرِيءَ بَعَنَهُ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فِي هَلالَ المَحَرَّم عَلَى رَأْس خَسَة وَثَلاَ ثَيْنَ شَهْرًا مِنَ الهُجْرَة - فِي هَلالَ المَحَرَّم عَلَى رَأْس خَسَة وَثَلاَ ثَيْنَ شَهْرًا مِنَ الهُجْرَة فِي سَرِيَّة قَدْرُهَا مِائَةٌ وَخَشُونَ رَجُلاً إِلَى قَطَن رَوَهُو مَاءٌ لِبَنِي أَسَد) ، فَغَابَ تَسْعًا وَعَشْرِيْن فِي سَرِيَّة قَدْرُهَا مِائَةٌ وَخَشُونَ رَجُلاً إِلَى قَطَن رَوهُو مَاءٌ لِبَنِي أَسَد) ، فَغَابَ تَسْعًا وَعَشْرِيْن لَيْلَةً ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المَدِيْنَة ، وَقَدْ غَنِمَ نَعَمًا كَثَيْرًا مِنَ الإِبلِ وَالغَنَم، وَأُسِرَ مَعَهُ ثَلاثَة مَالَيْك ، فَانتَقَضَ عَلَيْهِ جُرْحُهُ ، فَهَاتَ مِنْهُ لِثَهَان خَلُونَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةَ سَنَةَ أَرْبَع ، لَهُ حَدِيْثُ وَاحِدٌ فَا الْأَسْتَرْ جَاعَ عِنْدَ المُصِيْبَة . انْظُر : «البَدَايَة والنَّهَايَة» لا بْن كَثَيْر (٤/ ١٠ ٤ -٤٣٩) ، و «الوفاء في الاسْترْجَاع عِنْدَ المُصِيْبَة . انْظُر : «البَدَايَة والنَّهَايَة» لا بْن كَثَيْر (٤/ ٤٠ ٤ -٤٣٤) ، و «الوفاء بَاحُوالِ المُصْطَفَى » لا بُن الجَوْزِيّ (ص ٢٦٨) ، وَبَيْنَ المَصْدَرَيْنِ اخْتِلْفُ يَسِيْرٌ .

الحَّبَشَةُ ، ثُمَّ عَادَا إِلَى مَكَّةَ - وَقَدْ وُلِدَ لَهُمَا بِالْحَبَشَةِ أَوْلاَدُ - ثُمَّ هَاجَرَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى اللَّهِ عَادَا إِلَى مَكَّةَ بِهَا أَبُو سَلَمَة ('') ، فَلَمَّا حَلَّتْ خَطَبَهَا رَسُولُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى نَفْسِهَا بِنَفْسِهِ الكَرِيْمَةِ ، وَبَنَى بِهَا فِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى نَفْسِهَا بِنَفْسِهِ الكَرِيْمَةِ ، وَبَنَى بِهَا فِي اللهِ عَنْ الهِ جُرَةِ ('').

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيُقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ اللهُ مَّ أُجُرْنِي (٣) فِي فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ : ﴿ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ اللهُ مَ أُجُرْنِي (٣) فِي مُصِيبَتِي؛ وَأَخْلِفْ لِي (٤) خَيْرًا مِنْهَا ؛ إِلّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » . مُصِيبَتِي؛ وَأَخْلِفْ لِي (٤) خَيْرًا مِنْهَا ؛ إِلّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » . قَالَتْ : قَلْتُ : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي قَالَتْ : قَلْلًا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً ، قُلْتُ : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي «صَحِيْح مُسْلُمٌ »(١٠/٩٢٢) مِنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ :لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة قَالَتْ غَرِيبٌ وَفِي أَرْض غُرْبَة ( تُرِيْدُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَمَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ ) لَأَبْكَيَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأُتُ لَلْبُكَاء عَلَيْه إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الصَّعِيد (أَيْ عَوَالَي يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأُتُ لَلْبُكَاء عَلَيْه إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الصَّعِيد (أَيْ عَوَالَي المَديْنَة - تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (أَيْ : تُعِينَنِي فِي البُّكَاء وَالنِّياحَة) ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ الله اللهُ مَنْهُ ؟!» -صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَقَالَ: «أَتُريدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ ؟!» مَرَّتَيْن، فَكَفَفْتُ عَنْ الْبُكَاء فَلَمْ أَبْكَ».

<sup>(</sup>٢) «البدَانَةُ وَالنِّهَايَةِ» (٤/ ٣٨ – ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٣) أَجَرَهُ - مِنْ بَابَيْ نَصَرَ وَضَرَبَ - آجِرَهُ - بِمَدِّ الهَمْزَةِ ، وَالقَصْرُ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ -: إِذَا أَثَابَهُ وَأَعْطِاهُ الْأَجْرَ وَالْجَزَاءَ ، وَالْأَمْرُ مِنْهُمَا آجِرْنِي وَأَجِرْنِي .

<sup>(</sup>٤)َوَأُخْلِفْ لِي: أَبْدِلْنِي بِهِ وَعَوَّضَنِي عَنْهُ .

جَبِنيار المُصْطِفِيُّ

سَلَمَةَ ؟!، أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ (١)، فَقَالَ: « أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ» (٢).

وَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ مِرَارًا ، فَتَذْكُرُ أَنَّهَا غَيْرَى ، وَأَنَّهَا مُصْبِيَةٌ (٣).

فَقَال: «أَمَّا الصِّبْيَةُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ (١) ، وَأَمَّا الغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ فَعُذَهُمُهَا ».

فَأَذِنَتْ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَتْ لِعُمَرَ آخِرَ مَا قَالَتْ لَهُ : قُمْ فَزَوِّجِ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>١) غَيُورٌ: شَدِيْدُ الغَيْرَةِ، وَهِيَ الحَمِيَّةُ وَالأَنْفَةُ ، يُقَالُ: غَارَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَغَارُ غَيْرَةً -بِالفَتْحِ - وَغَيْرًا ، وَغَارًا ، وَغِيَارًا - بِالكَسْرِ - فَهِيَ غَيُورٌ مِنْ غَيْر - بِضَمَّتَيْنِ وَيَجُوزُ الإِسْكَانُ - وَغَيْرى مِنْ غَيَارَى -بِالفَتْحِ - .

<sup>(</sup>٢)أُخْرَجَهُ مُّسْلُمٌ (٣/٩١٨)

<sup>(</sup>٣) مُصْبِيَةٌ؛ أَيْ: ذَاتُ صِبْيَة يَشْغَلُونَهَا عَنْهُ، ويَحْتَاجُونَ إِلَى مَثُونَة تَحْتَاجُ مَعَهَا أَنْ تَعْمَل لَهُمْ فِي قُوتِهِمْ، وَكَانَ لَهَا ثَلاَثَةُ أَوْلاد، وَهُمْ - عَلَى التَّرْتِيْبُ - : سَلَمَةُ، وَعُمَرُ، وَزَيْنَبُ، وَقَدْ رُبُّوا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَنَفَهُ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: نَفَقَتهُمْ لَيْسَ إَلَيْكَ .

بِيْنِيْنِوبِ. -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- (۱).

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِمَا فَإِذَا رَأَتُهُ أَخَذَتْ زَيْنَبَ ابْنَتَهَا فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا فَيَنْقَلِبُ (٢) رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلِمَ ذَلِكَ عَمَّارُ بَنُ يَاسِر وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَأَتَاهَا وَقَالَ أَيْنَ هَذِهِ الْمَشْقُوحَةُ الْقَبُوحَةُ الْقَبُوحَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَا خَذَهَا فَذَهَبَ بِمَا فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَا خَذَهَا فَذَهَبَ بِمَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَا خَذَهَا فَذَهَبَ بِمَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ - فَلَاتُ زَيْنَبُ؟ » .

فَقَالَتْ : جَاءَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا فَدَخَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لَهَا : « إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ - وَقَالَ لَهَا : « إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرِ فِي «البدَايَة» (٤/ ٤٣٩): «تَعْنِي قَدْ رَضِيْتُ وَأَذَنْتُ ، فَتَوَهَّمَ بَعْضُ العُلَمَاء أَنَّهَا تَقُولُ لابْنِهَا عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ كَانَ إَذْ ذَاكَ صَغِيْرًا لَآ يَلِي مِنْكُهُ العَقْدَ، وَقَدْ جَمَعْتُ فِي ذَلِكَ جُزْءًا مُفْرَدًا بَيَّنْتُ فِيْهِ الصَّوَابَ فِي ذَلِكَ ، وَلَلْهِ الْحَمْدُ وَاللَّهُ أَلُهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ أَلُهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ أَلَهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ .

وَإِنَّ الَّذِيَ وَلِيَ عَقْدَهَا عَلَيْهِ ابْنُهَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ - وَهُوَ أَكْبَرُ وَلَدِهَا - ، وَسَاغَ هَذَا؛ لأَنَّ أَبَاهُ ابْنُ عَمِّهَا ، فَللابْنِ ولايَةُ أُمِّةً إِذَا كَانَ سَبَبٌ لَهَا مِنْ غَيْر جِهَةِ البُّنُوَّةِ بِلاَّجْمَاع، وَكَذَا إِذَا كَانَ مُعَتَّقًا أَوْ حَاكِمًا ، فَأَمَّا عَصْ البُّنُوَّةِ فَلاَ يَلِي بِهَا النَّكَاحَ عِنْدَ الشَّافِعي وَحْدَهُ، وَحَالَفَهُ الثَّلاثَةُ : أَبُو حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمْ اللهُ - » أَهُ. (رَا) فَيَنْقَلَبُ: فَيَرْجِعُ .

200

لنسَائي » (۱).

وَفِي رَوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: « لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ (٢) هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ» ، قَالَتْ: ثَلِّثْ (٣). فَضَائِلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- ،

#### ا \_ رُوْيَتُهَا لجبْرِيْلَ \_ عَلِيَّلِا \_ :

عَنْ مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَعَالَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ.

<sup>(</sup>١) سَبَّعْتُ لَك: أَقَمْتُ عِنْدَكِ سَبْعَ لَيَال بِأَيَّامِّهَا ، فَإِنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا مُتَوَالِيَةً، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامً عِنْدَهَا ثَلَاَثًا . فَإِنْ أَرَادَتِ الثَّيْبُ أَنْ يُكْمِلَ لَهَا السَّبْعَ، سَقَطَ حَقَّهَا مِنَ التَّلاَثِ، وَقَضَى السَّبْعَ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ السَّبْعَ، سَقَطَ حَقَّهَا مِنَ التَّلاَثِ، وَقَضَى السَّبْعَ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ السَّبْعَ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ السَّبْعَ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ السَّبْعَ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>٢) أَهْلِكَ : أَرَادَ نَفْسَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ : لاَ أَفْعَلُ فِعْلاً بِهِ هَوانُك عَلَيْ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ مُسْلَم» (٥/ ١٩٠) : « مَعْنَاهُ لا يَلْحَقُك هَوَانٌ وَلا يَضِيعُ مِنْ حَقَّكِ شَيْءٌ بَلْ تَأْخُذِينَهُ كَامِلاً ثُمَّ بَيَّنَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقَّهَا وَأَنَّهَا مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ سَبْع وَيَقْضِي لِبَاقِي نَسَائِهُ لَأَنَّ فِي الثَّلاَثَة مَزِيَّةٌ بِعَدَمَ الْقَضَاء ، وَفِي السَّبْعِ مَزِيَّةٌ لَهَا بِتَوَالِيهًا وَيَقْضَى لِبَاقِي نَسَائِهِ لَأَنَّ فِي الثَّلاثَة مَزيَّةٌ بِعَدَمَ الْقَضَاء ، وَفِي السَّبْعِ مَزِيَّةٌ لَهَا بِتَوَالِيهًا وَكَمَالُ الْأُنْسَ فِيهَا ، فَاخْتَارَت الثَّلاثَ لَكُوْنَهَا لَا تُقْضَى وَلِيَقْرُبَ عَوْدُهُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ وَكَمَالُ الْأُنْسَ فِيهَا ، فَاخْتَارَت الثَّلاثَ لَكُوْنَهَا لَا تُقْضَى وَلِيقُرُبَ عَوْدُهُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ وَكُمَالُ الْأُنْسَ فَيهَا أَيْلَةً لَيْلَةً ثُمَّ يَأْتِيهَا ، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا سَبْعًا فَطَالَتْ غَيْبُتُهُ عَنْهًا . اه. . .

<sup>(</sup>٣)أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤٦٠/ ٤١) .

مَنْ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا قَامَ (۱)قَالَتْ: وَاللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى قَالَتْ: وَاللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُغْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ، أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ أَبِي: قُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ : مِّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟! ، قَالَ: مِنْ أُسَامَةً بْن زَيْدِ» <sup>(۲)</sup>.

#### ٢\_ جَزَالَةُ رَأْيْعَا في قِصَّةِ الحُدَيْبِيَةِ : (٣)

عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالًا: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةً ، وَكَتَبَ كِتَابَ الصُّلْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم ، قَالَ : فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةٍ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ».

قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) فَلَمَّا قَامَ ؛ أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَامَ ذَاهِبًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَامَ ذَاهِبًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لِمُ يُنْكُوْ عَلَيْهَا مَا ظَنَّتُهُ مِنْ أَنَّهُ دِحْيَةُ اكْتِفَاءً بِمَا سَيَقَعُ مِنْهُ فِي الْخُطْبَةِ مِمَّا

رَ ) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٦٣٣ - ٤٩٨٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠/٢٤٥١). (٣) َ الْحُدَيْبِيَةِ - بِتَخْفِيْفِ اليَاءِ لاَ بِتَشْدِيْدِهَا - قَرْيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ أَكْثَرُهَا فِي الْحَرَمِ، سُمِّيَتْ بِبَئْرٍ فِيْهَا، وَقِيْلَ: بِشَجَرَةٍ حَدْبَاءَ صُغِّرَتْ وَشُمِّيَ الْمَكَانُ بِهَا.

مَنْهُمْ مَنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ، لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً؛ حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ (۱)، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ.

فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمُ أَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَعْلِقُ بَعْظًا خَلَّا » (٢). بَعْظًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْظًا غَلَّا » (٢).

#### وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

عُمِّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - حَتَّى بَلَغَهَا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيًّ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فِي اللهُ عَنْهُا - وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فِي وَلَا يَةٍ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَوَجَمَتْ (٣) لِذَلِكَ ، وَغُشِي عَلَيْهَا (١)، وَحَزِنَتْ

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣١ - ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) وَجَمَتْ: أَسْكَتَهَا الْهَمُّ وَالْحَزَنُ، وَعَلَتْهَا الكَّابَةُ ، يُقَالُ: وَجَمَ مِنَ الأَمْرِ - مِنْ بَابِ وَعَدَ - وَجُمَّ مِنَ الأَمْرِ - مِنْ بَابِ وَعَدَ - وَجُمَّا ، وَوُجُومًا .

<sup>(</sup>٤) يُقَالُ: غُشي عَلَيْه - بِضَمِّ الغَيْنِ - غَشْيَةً ، وَغَشْيًا، وَغَشَيَانًا -بِالتَّحْرِيْكِ - إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْه فَهُوَ مَغْشِيٍّ عَلَيْه .

جَبِيَانِ الْمُصْطَفِي

عَلَيْهِ كَثِيْرًا ، وَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيْرًا ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى الله عَنْ (١) أَرْبَعْ وَتَهَايِيْرًا ، وَأَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٣).

<sup>(</sup>١) (السِّيَرِ » (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) «الإِصَابَة» (٨/ ٢٢٥)، و «المَحْبِر» (لابْنِ حَبِيْبِ (ص٩٩).

<sup>(</sup>٣)«السُّيَرِ» (٢/ ٢٠٢).

## زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الْأَسَدِيَّةُ

#### نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبُ (١) بِنْتُ جَحْش بْنِ رِئَابِ بْنِ يَعْمُرَ بْنِ صَبِرَةَ بِنِ مَا الْمُورَةُ وَالْمَالِيَّةُ (٢). بْنِ مُرَّةَ بْنِ خُزَيْمَةَ الأَسَدِيَّةُ (٢).

وَأُمُّهَا: أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ؛ فَهِيَ ابْنَةُ عَمَّةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٣).

#### قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ :أَنَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ :أَنَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْطَلَقَ كَغْطُبِ عَلَى فَتَاهُ زَيْد بْنِ حَارِثَة، فَدَخَلَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَ الإِمَام مُسْلِمٌ (٢١٤٢/ ١٨) مِنْ حَدِيْث حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: « كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَيْنَبَ قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش وَاسْمُهَا بَرَّةٌ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ» .

وَقَدْ عَلَّلَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهْيَهُ عَنْ هَذَا الاسْم بِقَوْلِهِ - كَمَا فِي مُسْلِمٌ (٢١٤٢) - : « لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ» . وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُكْنَى بِأُمِّ الحَكَم . انْظُر : «البِدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٤/ ٥٠٠) .

<sup>(</sup>٢) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٤/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٤/ ٥٠٠).

جَبِيانِ المُصْطَفَى

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ الْأُسَدِيَّة فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: لَسْت بِنَاكِحَتِهِ.

قَالَتْ : قَدْ رَضِيته لِي يَا رَسُول الله مَنْكَحًا ؟ . قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَتْ : إِذَنْ لَا أَعْصِي رَسُولَ الله، قَدْ أَنْكَحْته نَفْسِي (٢).

قَبِلَتْ زَيْنَبُ وَهِيَ تُؤَدِّي حَقَّ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَحَسْبُ، وَدَخَلَ زَيْدُ بِهَا، فَوَجَدَ امْرَأَةً مَصْرُوفَةَ الفُؤَادِ عَنْهُ، تُسَلِّمُهُ جَسَدَهَا، وَتُحْرِمُهُ الْعَطْفَ وَالتَّقْدِيْرَ.

ثُمَّ أَرَادَ اللهُ - تَعَالَى - أَنْ يُبْطِلَ مَا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرِ لَا أَبْلَغَ فِي الإِبْطَالِ مِنْهُ، وَهُو تَزَوَّجُ امْرَأَةِ الَّذِي أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرِ لَا أَبْلَغَ فِي الإِبْطَالِ مِنْهُ، وَهُو تَزَوَّجُ امْرَأَةِ الَّذِي يُكَامِ اللهُ اللهُ لَنَبِيهِ يُدَّعَى ابْنًا؛ فَإِنَّ ادِّعَاءَ البُنُوَّةِ كُوْنٌ مِنَ التَّزْوِيْرِ ، فَأَوْحَى اللهُ لِنَبِيّهِ لِنَبِيهِ

<sup>(</sup>١) المُؤَامَرة: المُشَاوَرَة.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ ۚ ابْنُ جَرِيْرٍ (٢٢/ ١٢) ، وانْظُر: «تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرِ» (٣/ ٤٩) .

جَبِينًا بِالْمُصْطِفِيُّ

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ زَيْنَبَ سَتَصِيْرُ زَوْجَتَهُ (١).

فَاعْتَرَى الرَّسُولَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمُّ مُقْلِقٌ لِهَذَا الأَمْرِ الغَرِيْبِ، وَسَاوَرَهُ (٢) التَّخَوُّفُ مِنَ الإِقْدَامِ عَلَيْهِ ، بَلْ أَخْفَاهُ فِي نَفْسِهِ الغَرِيْبِ، وَسَاوَرَهُ (٢) التَّخَوُّفُ مِنَ الإِقْدَامِ عَلَيْهِ ، بَلْ أَخْفَاهُ فِي نَفْسِهِ خَوْفًا مِنْ مَغَبَّتِهِ (٣) ؛ فَسَيَقُولُ النَّاسُ : تَزَوَّجَ حَلِيْلَةَ ابْنِهِ ، وَهِي لاَ تَحَلُّ لَهُ (٤) .

وَقَدْ تَرَيَّثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِنْفَاذِ أَمْرِ اللهِ، وَكَانَ يَسْتَحِيي أَنْ يَأْمُرَ زَيْدًا بِطَلاَقَهَا ، وَلَعَلَّهُ ارْتَقَبَ مِنَ اللهِ - لِفَرْطِ تَحَرُّجَهِ - أَنْ يُعْفِيَهُ مِنْ ذَلِكَ .

مَكَثَتْ زَيْنَبُ عِنْدَ زَيْدٍ قَرِيْبًا مِنْ سَنَةٍ أَوْ فَوْقَهَا (٥) ، ثُمَّ ازْدَادَتِ

(١) الحِكْمَةُ مِنْ إِبْطَالِ عَادَةِ التَّبَنِّي مِنْ إِمَامِ المُسْلِمِيْن: أَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ.

(٢) سَاوَرَهُ : وَاثَبَهُ .

(٣) المَغَبَّه: -ِالفَتْح- عَاقَبَةُ الشَّيْء .

(٤) كَانَ زَيْدٌ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - مَنْ سَبِي الجَاهِلِيَّةِ ، اشْتَرَاهُ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ ، فَابْتَاعَتْهُ مِنْهُ عَمَّتْهُ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلِد -رَضِي اللهُ عَنْهَا-، فَوَهَبَتْهُ لِرَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ ، وَهُوَ صَغِيْرٌ ، فَلَبثَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : زَيْدُ بْنُ مُحَمَّد ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْطَعَ هَذَا الإلْحَاق، وَهَذِهِ النِّسْبَةَ بِقَوْلِه - تَعَالَى - : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْطَعَ هَذَا الإلْحَاق، وَهَذِهِ النِّسْبَةَ بِقَوْلِه - تَعَالَى - : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بزَيْنَبَ أَنْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بزَيْنَبَ بَعْدَ طَلاقِهَا مِنْ زَيْد، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحُرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُرَأَةُ مَنْ تَبَنَّاهُ إِذَا وَخَلَ بَهَا ، كَمَا تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُرَأَةُ مَنْ تَبَنَّاهُ إِذَا وَخَلَ بَهَا ، كَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَرَأَةُ مَنْ تَبَنَّاهُ إِذَا وَخَلَ بَهَا ، كَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرَأَةُ الْبُهِ حَقِيْقَةً بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا .

(٥) «البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ» (٤/ ٥٠١).

الخلاَفَاتُ بَيْنَهُمَ حِدَّةً (١) ، فَذَهَبَ زَيْدٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَشْكُو إِلَيْهِ مِنْهَا غِلْظَةَ قَوْل، وَعِصْيَانَ أَمْر، وَأَذَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَشْكُو إِلَيْهِ مِنْهَا غِلْظَةَ قَوْل، وَعِصْيَانَ أَمْر، وَأَذَى بِاللِّسَانِ، وَتَعْظُّمَ بِالشَّرَف، وَيُغْبِرُهُ بِأَنَّهُ يُرِيْدُ فُرَاقَهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ بِاللِّسَانِ، وَتَعْظُم بِالشَّرِف، وَيُغْبِرُهُ بِأَنَّهُ يُرِيْدُ فُرَاقَهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لَهُ: ﴿ اتَّقِ اللهَ فِيْهَا تَقُولُ عَنْهَا، وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ .

فَعَنْ أَنَس قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « اتَّقِ اللهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (٢٪.

فَعَاتَبَ اللهُ رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى تَبَاطُئِهِ وَتَحَرُّجِهِ قَائِلاً: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ (٣) وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ (٤) أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُنِّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا (٥)

<sup>(</sup>١) حِدَّةً - بِالكَسْرِ - : النَّشَاطُ والسُّرْعَة فِي الأُمُورِ والمَضَاء فِيْهَا، مَأْخُوذٌ مِنْ حِدِّ السَّيْفِ.

<sup>(</sup>٢) أِخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) أِيْ: بالإِسْلام .

<sup>(</sup>٤) أَيْ: بالعَتْق منَ الرِّقِّ والعُبُوديَّة .

<sup>(</sup>٥) وَطُرًا - بِالَّتَخُرِيْكَ - : الأَرْبُ وَالحَاجَة، وَقَضَاءُ الْوَطَرَ مِنَ الشَّيْءِ : بُلُوعُ مُنْتَهَى مَا فِي النَّفْسِ مِنْ حَاجَتِهَا فِيْهِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا بِنِكَاحِهَا وَالدُّخُولِ بِهَا بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ .

# زَوَّجُنَّكُهَا ﴾ [الأَحْزَاب:٣٧] (١).

### فَضْلُهَا -رَضي اللهُ عَنْهَا- :

١ - أَنَّهَا ابْنَةُ عَمَّةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَلَيْسَ مِنْ نِسَائِهِ قَرِيْبَةٌ غَيْرُهَا .

٢- أَنَّ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - زَوَّجَهَا رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ - عَلِيَّلِرِ - هُوَ السَّفِيْرَ بَلْكَ.
 بذَلِك.

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُا- قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ وَسَلَّمَ-: ﴿ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا وَيُنْبَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (۲۸ ٤/٨): « وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِم هَذَه الْقَصَّةَ مِنْ طَرِيقِ السُّدَّيِّ فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا وَلَفْظُهُ "بَلَغَنَا أَنَّ هَذِه الْآيَةُ نَزَلَّتُ فِي زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش ، وَكَانَتْ أَمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْد الْمُطلب عَمَّةُ رَسُولِ الله – صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْدَ بْنَ عَلَيْه وَسَلَّمٍ – أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلاَهُ فَكَرهَتْ ذَلكَ ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيتْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيهُ وَسَلَّمَ بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزُواجِه فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْمُرَ بِطَلاقِهَا ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يَكُونُ بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَبَ مَا مَنْ أَزْوَاجِه فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْمُرَ بِطَلاقِهَا ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يَكُونُ بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَبَ مَا مَنْ أَزُواجِه فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْمُرَ بِطَلاقِهَا ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يَكُونُ بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَبَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله – صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْه وَلَا أَنْ يَأُونُ مِنَ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله أَيْ يَعْبُوا عَلَيْهِ وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ ، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ ، وَكَانَ قَدْ تَبَتَّى زَيْدًا » ا هـ.

عَلَى ۗ » (١٠).

قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ ثَخَمِّرُ عَجِينَهَا (٢) ، قَالَ : فَلَمَّ وَأَيْتُهَا (٣) عَظُمَتْ فِي صَدْرِي ؛ حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَهَا (٤) ، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي (٥) ، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي (٢) ، فَقُلْتُ : يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُوكِ .

قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا(٧)،

(١) فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ ؟ أَيْ: فَاخْطُبْهَا لِي مِنْ نَفْسِهَا .

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٨/ ٤٨٨): « وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَبْلَغ مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ اللَّذَي كَانَ زَوْجُهَا هُوَ الْخَاطِبُ ، لِنَلَّا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَهْرًا بِغَيْرِ رِضَاهُ . وَفِيهِ أَيْضًا اخْتِبَارُ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا هَلْ بَقِي مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ » ا ه. .

(٢) تُّخَمِّرُ عَجينَهَا : أَيْ : تَجْعَلُ فِيْهِ الخَمِيْرَةُ . أَ

(٣) فَلَمَّا رَأَيْتُهَا: نَظَرَ إِلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِم قَبْلَ نُزُولِ الحِجَابِ ، ثُمَّ نَزَلَ الحِجَابُ صَبِيْحَةَ عُرْسِ زَيْنَتَ .

صبيت ترس رياب. (٤) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَلِ إِرَادَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَةَ مَنْ تَزَوَّجَهَا -صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْإِعْظَامِ وَالْإِجْلَالِ وَالْمَهَابَة.

(٥)فَوَلَّيْتُهَا ظَهْري؛ أَيْ: أَدِرْتُهُ إِلَيْهَا ؛ لِئَلَّا يَسْبِقَنِي النَّظِرُ إِلَيْهَا .

(٦) وَنَكَصْتُ عَلَي عَقِبِي؛ أَيْ: رَجَعْتُ إِلَى وَرَائِيَّ وَتَأَخَّرْتُ .

(٧) مَسْجُدهَا ؛ أَيْ : مَوْضِع صَلَاتِهَا مِنْ بَيْتِهَا . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الاسْتَخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأُمْرِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا ، وَلَعَلَّهَا اسْتَخَارَتُ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيْر فِي حَقَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَنَزَلَ الْقُرْآنُ ('' ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْر إِذْنِ (٢) .

قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ (٣)، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ
رَجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ
يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ.

قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَني.

قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِهَا وُعِظُوا بِهِ.

زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ

<sup>(</sup>١) يَعْنِي : نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ مِّنَّهَا وَطَرًا زَوْحَنَكُهَا ﴾ [الأَخْزَاب:٣٧].

<sup>(</sup>٢) إِنَّهَا ۚ دَخَلَ عَلَيْهَا –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– بِغَيْرِ إِذْنِ ، لأَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بالآيَةِ السَّابِقَةِ بلاَ وَلِيٍّ ، وَلاَ عَقْدٍ ، ولَا مَهْر ، ولَا شُهُودٍ مِنَ البَشَر .

<sup>(</sup>٣) امْتَدَّ الَّنَّهَارُ: اَرْتَفَعَ.

88

127

ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمُّ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ (''إِنَىلُهُ ('') ﴿ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ ('')إِنَىلُهُ ('') ﴿ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ ﴾ [الأَخْزَاب:٥٣] (٣).

وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «... فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ» (٤).

# ٣- أَنَّ اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : أَنْزَلَ فِي شَأْنِهَا قُرْآنًا يُتَّلَى:

فَعَنْ أَنَسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: أَنَّ هَذِهِ الآيَة ﴿ وَتُخَفِي فِي اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ هُرُو الآيَة ﴿ وَتَحَفِّفِي فِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ مُأْدِيهِ ﴾ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ (٥٠).

# ٤ - بَرَكَتُهَا فِي نُزُولِ آيَةِ الحِجَابِ:

فَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ(٢)

(١) نَاظِرِيْنَ: مُنْتَظِرِيْنَ.

<sup>ُ (</sup>٢) إِنَاهُ :َ نُضْجهُ وَ إَدْرَاكهُ ، يُقَالُ : أَنَى الشَّيْءُ فَهُوَ أَنِيٌّ : إِذَا نَضِجَ وأَدْرَكَ ، وَبَابُهُ رَمَى ، وَإِنَّى – بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا – .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٨٩ ١٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٦) آيَةُ الْحِجَابِ قَوْلُهُ -تَعَالَى- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ﴾ [الأحْزَاب:٩٥].

جَبِيبًا إِلَيْ صَطِفًى

فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذ خُبْزًا وَكُمْاً ، وَكَانَتْ تَفُولُ إِنَّ تَفُولُ إِنَّ تَفُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ : تَقُولُ إِنَّ اللَّهُ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ » (١) .

٥- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُولِمْ (٢) عَلَى نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا:

فَعَنْ ثَابِتٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ-قَالَ: « ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ عِنْدَ أَنُسٍ فَقَالَ: « ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ » (٣) (٤). أَوْلَمُ عَلَيْهَا أَوْلَمُ بِشَاةٍ » (٣) (٤).

وَفِي رَوَايَةِ: « قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَ لَخْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أَوْلَمَ: صَنَعَ الوَلِيُّمَةُ ، وَهِيَ طَعَامُ العُرْس .

<sup>(</sup>٣) أَخْرِ جَهُ الْبُخُارِيُّ (١٧١٥)، مُسْلِمٌ ( ١٤٢٨/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فَي «الفَتْح» (١/ ٧٩٧): « وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَعَلَّ السَّبُ فِي تَفْضيل زَيْنَبَ فِي الْوَلِيمَةِ عَلَى عَلْمِ هِا ؛ كَانَ لِلشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا بِالْوَحْى .

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجُّهُ مُسْلِمٌ (١٤٢٨) ٩١).

وَفِيْهُ : أَنَّ البَرَكَةَ وَقَعَتْ فِي وَلِيْمَتِهَا ، حَيْثُ أَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا مِنَ الشَّاةِ الوَاحدة .

جَبِينا بِهِ صَطَفَى

# ٣- أنَّهَا كَانَتَ تُسَامِي عَائِشُهُ بِي الجَمَالِ والحُظُوةِ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -:

فَعَنْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حَدِيْثِ الإِفْكِ الطَّوِيْلِ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ زَيْنَبَ اَبْنَةً جَحْش عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلَمْتِ أَوْ رَأَيْتِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

قَالَتْ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ » (١) .

وَعَنْهَا - أَيْضًا - قَالَتْ : فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ فَي الْمُزْلَةِ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدَّينِ مِنْ زَيْنَبَ ، وَأَتْقَى للله - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم ؛ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم ؛ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ اللّهَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلِ اللهُ عَمْلِ عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةً ، كَانَتْ فِيهَا الْفَنْئَةُ (٢) .

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَخْرَيْجُهُ .

# ٧- أَنَّهَا أَطْوَلُ نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدًا بِالصَّدَقَةِ :

فَعَنْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ أَسْرَعُكُنَّ كَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ أَسْرَعُكُنَّ كَانَتْ أَطُولُكُنَّ يَدًا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَلْهُ كَانَتْ أَطُولُكُنَّ يَدًا ذَيْنَبُ ؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَطُولُنَا يَدًا زَيْنَبُ ؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ ﴾ (١) (٢).

# وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوفِّيَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - (٣)سَنَةَ

(١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠١/٢٤٥١).

(٢) قَالَ الحَافظُ فِي «الفَتْح» (١/ ٢٩٧): «مَعْنَى الْحَديث أَنَّهُنَّ ظَنَنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِطُولِ الْيَد طُولُ الْيَد الْحَقيقيَّة ، وَهِيَ الْجَارِحَةُ ، فَكُنَّ يَذْرَعْنَ أَيْديَهُنَّ بِقَصَبَة ، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَلْوَلَهُنَّ يَدُا فِي الصَّدَقَةِ وَفِعْلِ الْخَيْرِ ، فَمَاتَتْ زَيْنَبُ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فِي الصَّدَقَةِ وَافِعْلِ الْخَيْرِ ، فَمَاتَتْ زَيْنَبُ أَطُولُ الْيَد فِي الصَّدَقَةِ وَالْحُودِ .

قَالَ أَهْلُ اللَّغَة : يُقَالُ : فُلَانٌ طَويلُ الْيَدِ ، وَطَويلُ الْبَاعِ ، إِذَا كَانَ سَمْحًا جَوَادًا ، وَضِدُّهُ قَصِيرُ الْيَدِ وَالْبَاعِ ، وَجَدُّ الْأَنَامِلِ . وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ بِاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَمَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِزَيْنَبَ » .

وَفِيهِ مُعْجِزَةً بَاهِرَةً لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليْهِ وسلم - ، ومنفبه طاهرة لزينب » . (٣) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانُي فِي «الكَبِيْر» (٣) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانُي فِي «الكَبِيْر» (٣) ) ، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ عَنْهُ فِي «المجمع» (٥) ٨٤٧) . وَ مَالًا لِهَيْثُمِيُّ عَنْهُ فِي «المجمع»

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدَ فِي «الطَّبَقَات» (٨/ ١٠ - ١٠ ١) ، ، وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيَر» (٢/ ٢١٢) ، عَنَّ بَرْزَةَ بِنْتِ رَافِعِ قَالَتْ : لَمَّا جَاءَنَا العَطَاءُ ، بَعَثَ عُمَرُ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِالَّذِي لَهَا ، فَلَمَّا أُدْخِلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: غَفَرَ اللهُ لَعُمَرًا ، فَنْرِي مِنْ ٱخْوَاتِي كَانَتْ أَقُوى مِنِّي عَلَى قَسْمٍ هَـذَا . قَالُـوا : هَذَا كُلُّهُ لَكِ. قُلْتُ : غَيْرِي مِنْ ٱخْوَاتِي كَانَتْ أَقُوى مِنِّي عَلَى قَسْمٍ هَـذَا . قَالُـوا : هَذَا كُلُّهُ لَكِ. قُلْتُ :

عِشْرِيْنَ (۱) ، عَنْ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا - عَلِيَّةِ - سَنَةَ أَرْبَعِ فِي دِي القَعْدَةِ (٢) ، وَهِي يَوْمَئِذٍ بِنْتُ خَمْس وَعِشْرِيْنَ سَنَةً (٣) .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى وَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش ، فَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْتًا ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ تَأْمُرْنَنِي أَنْ يُدْخِلُهَا قَرْرَهَا ؟ .

قَالَ : وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَلِي ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِنَّ :

سُبْحَانَ الله! ، واسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْت، وَقَالَتْ : صُبُّوهُ واطْرَحُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا ، ثُمَّ قَالَتْ لِي أَدْخِلِي يَدَكُ فَاقْبضِي مِنْهُ قَبْضَةٌ ، فَاذْهَبي بَهَا إِلَى بَنِي فُلان ، وَ بَنِي فُلان - مِنْ أَهْلِ رَحَمَهَا وَأَيْتَامِهَا - فَفَرَّ قَتْهُ حَتَّى بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ تَحْتَ الثَّوْبِ ، فَقَالَتْ فَا بَرْزَةٌ بِنْتُ رَافع: غَفَرَ اللهُ لَكُ يَا أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ! ، وَالله، لَقَدْ كَانَ لَنَا فِي هَذَا حَقٌ . فَقَالَتْ : لَكُمْ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ ، فَوَجَدْنَا خُسَةً وَثَهَانِيْنَ درْهَمًا، ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَهَا إِلَى السَّمَاء، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ يُدْركني فَوَجَدْنَا خُسَةً وَثَهَانِيْنَ درْهَمًا، ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَهَا إِلَى السَّمَاء، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ يُدْركني عَظَاءُ عُمَرَ بَعْدَ عَامِي هَذَا . قَالَ: فَمَاتَتْ. وَقَدْ كَانَ فَرْضُهَا الَّذِي بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا اثْنَى عَشِرَ أَلْفِ دِرْهَم . انْظُر: «السِّير» (٢/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِّيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٤/ ٣٨)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الجَوْزِيِّ فِي «صِفَةُ الصَّفُوة» (٢/ ١٤٩) ، وَالْبَلاَذري فِي «أَنْسَابِ الأَشْرَاف» (١/ ٤٣٦) .

<sup>(</sup>٢) اخْتُلفَ فِي الْحَجَابِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ ، أَشْهَرُهَا أَنَّهُ كَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ فِي ذِي القَعْدَة ، انْظُر: «الفَتْح»(٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) «السِّيَر» (٢/٢١).

مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا فَلْيُدْخِلْهَا قَبْرَهَا . فَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: صَدَقْنَ (١) .

وَهِيَ أُوَّلُ امْرَأُو جُعِلَ عَلَيْهَا النَّعْش (٢).

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَخْرُجُونَ بِهِمْ سَوَاءً، فَلَيَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ أَمَرَ عُمَرُ مُنَادِيًا فَنَادَى: لاَ يَخْرُجُ عَلَى زَيْنَبَ إِلا ذُو رَحِم مِنْ أَهْلِهَا .

فَقَالَتْ بِنْتُ عُمَيْسِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا أُرِيكَ شَيْئًا رَأَيْتُ الْخَبَشَةَ تَصْنَعُهُ لِنِسَائِهِمْ؟ فَجَعَلَتْ نَعْشًا وَغَشَّتُهُ ثَوْبًا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ، قَالَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا ، مَا أَسْتَرَ هَذَا ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنِ إِلَيْهِ، قَالَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا ، مَا أَسْتَرَ هَذَا ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنِ الْحُرُجُوا عَلَى أُمِّكُمْ » (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْد (١٠٨/٨) ، والحَاكِمُ (٢٥٤)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط: سَنَدُهُ قَويٌّ .

<sup>(</sup>٢) النَّعْشَ: سَرِيْرُ الجَنَازَةَ، وَالْمُرَادُ مِنَ النَّعْشِ-هَّا هَنا - هُوَ مِثْلُ المَكَبَّةِ تَوضَعُ عَلَى السَّرِيْرِ، وَتُغَطَّى بِثَوْبَ لِيَسْتُرُهَا عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ، وَهِيَ كَالقُبَّةِ عَلَى السَّرِيْرِ. انْظُر: شَرْحُ أَبِي دَاوُد للعينَ ءَ (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ ابْن سَعْد فِي «الطَّبَقَاتِ(٨/ ١١١)، وَسَقَطَ فِيْهِ اسْمُ (ابْنُ عُمَرَ)، وَالتَّصْحِيْح مِنَ الذَّهَبِيِّ فِي «السِّيَر» (٢/ ٢ / ٢ - ٢١٣).

وَدُفِنَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- بِالبَقِيْعِ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَخُمَّدُ بْنُ عَبْد اللهُ بْنُ أَبِي أَحْد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد اللهُ بْنُ أَبِي أَحْد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد الله وَعُمَّدُ بْنُ عَبْد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد الله وَهُوَ ابْنُ أَبْ عَبْد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد الله وَهُوَ ابْنُ أَخْتِهَا - (۱).

<sup>(</sup>١) «تَهْذِيْبُ الأَسْمَاء وَاللُّغَات» لِلنَّوَويِّ (٢/ ٣٤٥–٣٤٦).

# جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّةُ الْمُصْطَلِقِيَّةُ

# نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ اللَّوْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةُ (١) بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرارِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرارِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ الْمُصْطَلِقِ (٢) مِنْ خُزَاعَةَ (٣) . (٤)

# قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

كَانَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ عِنْدَ مُسَافِع بْنِ صَفْوَانَ الْمُصْطَلِقِيِّ (٥) ، قُتِلَ كَافرًا، سُبيَتْ يَوْمَ الْمُرَيْسِيْع (٦).

<sup>(</sup>١) فِي «صَحِيْح مُسْلِم» (١٦/٢١٤٠) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: «كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ السَّمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْمَهَا جُويْرِيَةَ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَالِ خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المُصْطَلِقِ : لَقَبُ جَذَيْمَةَ بْنُ سَعْدٍ بِنْ عَمْرُو، لِأَنَّه كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ غَنَّي مِنْ خُزَاعَةً .

س سي س سر مع سر مع . (٣) خُزَاعَةُ - بِزِنَة خُرَافَة - حَيِّ مِنَ الْأَزْدِ سُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لأَنَّهُمْ لَمَّا سَارُوا مَعَ قَوْمِهِمْ مِنْ مَأْرِبَ ، فَنَزَلُوا ظَهْرَ مَكَّةً - تَخَزَّعُوا عَنْهُم - أَيْ : تَخَلَّفُوا عَنْهُمْ فِي مَسِيْرَهُم - فَا فَا عَنْهُمْ فِي مَسِيْرَهُم - فَا فَا مُوا ، وَسَارَ الآخَرُونَ إِلَى الشَّامِ، وَهُمْ بُنُو عَمْرُو بْنِ رَبِيْعَةَ .

<sup>(</sup>٤) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٥/ ٩ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) «طَبَقَات ابْن سَعْد» (٨/ ١١٦) ، و «مُسْتَدْرك الحَاكِم» (٦٤٦/٤) . (٦) المُرَيْسِيْع - مُصْغَرً مَرْسُوع- : إِسْمُ مِاءٍ لِبَنِي المُصْطَلقِ مِنْ نَاحِيَةِ قُدَيْدٍ، مِمَّا يَلِي السَّاحِلَ فِي الطّريْقِ مِنَ المَدِّيْنَةِ إِلَى مَكَّةً .

جبتيان في

فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَبَايَا بَنِي الْصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَبَايَا بَنِي الْصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَا بْنِ عَمِّ لَهُ وَكَاتَتُ الْمُرَاةَ خُلُوةً مُلَاحَةً (١) عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ الْمُرَأَةَ خُلُوةً مُلَاحَةً (١) عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ الْمُرَأَة خُلُوةً مُلَاحَةً (١) لَا يَرَاهَا أَحَدُ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْتَعِينُهُ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا .

قَالَتْ: فَوَالله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَكَرِهْتُهَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ؛ أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَارِ سَيِّدِ قَوْمِهِ ، وَقَدْ أَصَابِنِي مِنْ الْبَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّهَاسِ أَوْ لَابْنِ عَمِّ لَهُ ، فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينَكَ عَلَى كِتَابَتِي . لِابْنِ عَمِّ لَهُ ، فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينَكَ عَلَى كِتَابَتِي .

قَالَ : « فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ » ، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>٢) مُلَاحَةً - بِالظَّمِّ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ أَبْنِيَة المُبَالَغَة - ؛ أَيْ : شَدِيْدَة المَلاَحَةِ وَالحُسْنِ، وَالْخُسْنِ، أَمْلَح مِنَ المَليْحة .

\_جَبِنَيابِ لِمُضْطِفِي

اللهِ؟، قَالَ: أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : «قَدْ فَعَلْتُ» .

قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصطَلِقِ ، فَهَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا » (١).

### وَفَاتُهَا \_ رَضِي اللهُ عَنْهَا \_ :

تُوفِّيَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- سَنَةَ خَمْسِيْنَ (٢)، وَقَدْ بَلَغَتْ خَمْسًا وَسِتِّيْنَ سَنَةً ؛ لَأَنَّهُ تَزَوَّ جَهَا - عَلَيْكِلِرْ - سَنَةَ خَمْس (٣)، وَهِيَ بِنْتُ عِشْرِيْنَ سَنَةً (١٤)، وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهَا أُمِيْرُ المَدِيْنَةِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَم (٥٠).

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) : أَخْرِرَجَهُ أَحَمْدُ (٦/ ٢٧٧) ، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٩٣١) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح سُنَن أَبِي دُاوُدَ » (٣٣٢٧) .

<sup>(</sup>٢) «طَبَقَات ابْنُ سَعْد» (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةٍ عَّائِشَيِّهُ أَنَّ غَزْوَةً المُرَيْسِيْعِ كَانَتْ سَنَةَ خَمْسِ عَلَى الصَّحِيْح.

<sup>(</sup>٤) «أَزْوَاجُ آلنَّبيِّ - صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - »لِلَدِّمَشْقِيِّ (ص١١٧)ً، و «السِّير» (٢٦) .

<sup>(</sup>٥) «أَزْوَاجُ النَّبَيِّ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» لِلدِّمَشْقِيِّ (ص٢١١).



جَبِيبًا إِنْ مُطَفِّي

# أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ سُفْيَانَ القُرَشِيَّةُ الْأَمَوِيَّةُ

# نُسَبُّهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمُّ حَبِيْبَةَ (')بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمُيَّةَ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيِّ القُرَشِيَّةُ الأُمَوِيَّةُ (٢). (٣)

وَأُمُّهَا : صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، عَمَّةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ- . (١)

# قِصَّةُ الزُّوَاجِ الْمُبَارَكِ ؛

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ الأَسَدِيِّ، وَوَلَدَتْ لَهُ حَبِيْبَةُ - وَبَهَا كَانَتْ تُكْنَى -، وَهَاجَرَ بَا لَا سَدِيٍّ ، وَوَلَدَتْ لَهُ حَبِيْبَةُ - وَبَهَا كَانَتْ تُكْنَى -، وَهَاجَرَ بَهَا إِلَى الْحَبَشَةِ فِي الْحِجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَالِكَ، وَمَاتَ عَنْهَا عَلَى بَهَا إِلَى الْحَبَشَةِ فِي الْمِجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَالِكَ، وَمَاتَ عَنْهَا عَلَى اللهُ الْحَبَشَةِ فِي الْمِجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَالِكَ، وَمَاتَ عَنْهَا عَلَى اللهُ ال

(١)قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «تَهْذِيْبِه» (٢/ ٣٥٩) : «اسْمُهَا رَمْلَةُ ، وَقِيْلَ : هِنْدٌ ، وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُورُ رَمْلَةُ ، وَبِهِ قَالَ اَلكَثِيْرُونَ » .

(٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي ﴿ السِّيرِ » (٢/ ٢١٩): ﴿ وَهِيَ مِنْ بَنَاتٍ عَمِّ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - ، لَيْسَ فِي أَزْوَاجِهِ مَنْ هِيَ أَقَرْبُ نَسَبًا إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَلاَ فِي نِسَائِهِ مَنْ هِي أَكْثُرُ صَدَاقًا ، وَلاَ مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَهِيَ نَائِيَةُ الدَّارُ أَبْعَدُ مِنْهَا » .

(٣) «السِّيَر» (٢/ ٢١٩).

(٤) «مُسْتَدْرِكَ الحَاكِم» (٣/ ٢٠).

النَّصْرَانِيَّةِ، وَبَقِيَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- عَلَى دِيْنِ الإِسْلاَمِ، وَأَبَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأُمِّ حَبِيْبَةَ أَنْ تَتَنَصَّرَ، فَأَتَمَّ اللهُ - تَعَالَى - لَهَا وَأَبَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأُمِّ حَبِيْبَةَ أَنْ تَتَنَصَّرَ، فَأَتَمَّ اللهُ - تَعَالَى - لَهَا الإسْلام وَالْهَجْرَةَ . (١)

وَخَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَنَةَ سَبْع (٢)، بَعَثَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَزَوَّجَهُ

فَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن جَحْش فَهَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ (١) وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْن حَسَنَةَ» (٥).

وَعَنْهَا قَالَتْ: ﴿ مَا شَعَرْتُ وَأَنَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَّا بِرَسُولِ

<sup>(</sup>١) ﴿أَزْوَاجُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – » لِلدِّمَشْقِيِّ (ص١٦٢). (٢) وَقَيْلَ: سِتِّ ، وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ فِي ﴿الفَتْحِ ﴾ (١/ ٤٥٠). (٣) ﴿أَزْوَاجُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – » لِلدِّمَشْقِيِّ (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي : دَرْهَامًا . (٥) (صَحِيْحٌ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢١٠٧) ، والنِّسَائِيُّ (٦/ ١١٩) ، وصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ سُنَن أَبِي دَاوُدَ» (١٨٥٣) ، وَشَيْخُنَا الوَادِعيُّ فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَد»

النَّجَاشِيِّ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا: أَبْرَهَةُ ، كَانَتْ تَقُومُ عَلَى ثِيَابِهِ وَوَهَنِهِ (١) ، فَاستَأْذَنَتْ عَلَيَّ ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكِ: إِنَّا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَىَّ أَنْ أُزَوِّ جَكِهِ .

فَقُلْتُ : بَشَّرَكِ اللهُ بِالْخَيْرِ ، وَقَالَتْ : يَقُولُ لَكِ الْمَلِكُ: وَكِّلِي مَنْ

قَالَتْ : فَأَرْسَلْتُ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ العَاصِ (٢) فَوَكَّلْتُهُ ، وَأَعْطَيْتُ أَبْرَهَةَ سِوَارَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، وَخَذْمَتَيْنِ ٣٠ مِنْ فِضَّةٍ كَانَتَا عَلَيَّ، وَخَواتِيْمَ مِنْ فِضَّةٍ فِي كُلِّ أَصَابِعِ رِجْلِي ؛ سُرُورًا بِمَا بَشَّرَتْنِي بِهِ (١٠). وَلَّنَّا بَلَغَ إَبَا سُفْيَانَ نِكَاحُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ - وَكَانَ مُشْرِكًا وَقْتَئِدٍ - قَال: «ذَاكَ الفَحْلُ ، لا يُقْدَعُ أَنْفُهُ (٥) » (٦).

<sup>(</sup>٢) هُوَ اَبْنُ عَمِّ أَبِيْهَا ؛ لِأَنَّ العَاصَ هُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ هُوَ ابْنُ حَرْب بْن أُمَيَّةَ .

<sup>(</sup>٣) الخَدْمَة - بالَفَتْح - السَّاعَة .

<sup>(</sup>٤)أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الدَّلَائِل» (٣/ ٢٦٢)، وَأَوْرَدَهُ ابْنِ كَثِيْرِ فِي «إِلبِدَايَة» (٤/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>٥) أَيْ : أَنَّهُ كُفْءٌ كُرِّيْمٌ لاَ يُرِرُّد. والفَحْل- بِالفَتْح - : الذَّكَرُ مِّنْ كُلِّ كِيَوَانٍ .

وَقَدَعَ الْفَحْلَ - مِنْ بَابِ قَطَعَ - : ضِرَبَهُ بَسَوْطَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي بِنَاقَةٍ كَرِيْمَةٍ إِلَى رَجُل لَهُ فَحْلٌّ ؛ يَسْأَلَهُ أَنْ يُطْرِقَهَا فَحْلَهُ ، فَإِنْ أَخْرَجَ فَحْلاً لَيْسَ بِكَرِيْمْ قَدِعَ أَنْفَهُ ؛ َّحَتَّى يَرْتَدَّعَ وَيَنْكَفَّ ، وَقَالَ : لاَ أَرِيْدُهُ .

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجَهُ ابْن سَعْدِ (٨/ ٩٩)، وَالحَاكِمُ (٤/ ٢٢).

# ١٦٠ ١٣٠ فَضْلُهَا -رَضِي اللّهُ عَنْهَا- :

كَانَتْ مِنْ أَشَدَّ نِسَائِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتِّباعًا لَهُ:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً -رَضِي اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ تُوفِي آَبُوهَا آَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبيبَةَ بطِيب فِيهِ صُفْرَةٌ -خَلُوقٌ (١) أَوْ غَيْرُهُ - فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا (٢)، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « لا يَحَلُّ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (٣) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؛ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا » (٤).

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةً -رَضِي اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْم

<sup>(</sup>١) الْخِلُوقُ - بِزِنَةِ الرَّسُولِ - طِيبٌ لِلنِّسَاءِ مَعْرُوفٌ مُرَكَّبٌ يُتَّخَذُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ منْ أَنْوَاعِ الطَّيَبِ وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ .

<sup>(</sup>٢) بِعَارِضَيْهَا ؛ أَيُّ : بِعَارِضَيْ نَفْسِهَا ، وَعَارِضَا الإِنْسَانِ : صَفْحَتا خِدَّيْهِ .

<sup>(</sup>٣) أُحَدَّتِ المُعْتَدَّةُ: اَمْتَنَعَتْ عَنِ اَلزِّيْنَةِ وَالخَضابِ ، والطِّيْبِ والخُطَّابِ، فَهِيَ حَادَّة. (٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٢٨٠) ، وَمُسْلِمٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ - (١٤٨٦/٥٥).

, 000

وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِإِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِغْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

# وَفَاتُعَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_:

تُوفِّيَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- سَنَةَ أَرْبَعْ وَأَرْبَعِيْنَ فِي خِلَافَةِ أَخِيْهَا مُعَاوِيَةَ (٢) بِالمِدِيْنَة، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيْع (٣).

وَكَانَتْ قَبْلَ وَفَاتِهَا أَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَة وَأُمُّ سَلَمَةً ؛ لِتَتَحَلَّلُهُمَا .

وَعَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَعَتْنِي أُمُّ حَبِيْبِةَ عِنْدَ مِوْتِهَا فَقَالَتْ: قَدْ يِكُونُ بِيْنَا مِا يِكُونُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ، فَقَلَتْ: يَغْفِرُ اللهُ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكِ مَا كَانَ مَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَتَجَاوَزْتُ (أَ) وَأَحْلَلْتُكِ، فَقَالَتْ: يَعْفِرُ اللهُ سَرَرْتِينِي سَرَّكِ اللهُ ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ لَمَا مِثْلَ مَنْ ذَلِكَ مُا وَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ لَمَا مِثْلَ مَنْ ذَلِكَ مَا كَانَ مَنْ ذَلِكَ مُا مِثْلَ أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ لَمَا مِثْلَ مَنْ فَلَاتُ اللهُ ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ لَمَا مِثْلَ مَنْ فَلَاتَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ مُسْلُمٌ (٧٢٨/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) طَبَقَات ابْنَ سَعْدِ» (٨/ ١٠٠)، و«الاسْتِيْعَابِ» (٤/ ١٨٤٥)، و«صِفَةُ الصَّفْوة» (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) رَجَّحَهُ النَّوَويُّ في «تَهْذيْبه».

<sup>(</sup>٤) تَجَاوَزَتُ : أَغْضَيْتُ وَصَفَحْتُ .

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ ابْن سَعْد (٨/ ١٠٠)، وَالحَاكِمُ (٤/ ٢٢-٢٣)، وَهَذَا الأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى وَرَعِهَا وَدِيْنَهَا -رَضِّيَ اللهُ عَنْهَا-.

# نُسَبُهَا -رَضي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةُ (١) بنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بْنِ سَعْيَةَ بْنِ تَغْلِبَ بْن عَامِر بْن عُبَيْدِ بْن كَعْب بْن الْخَزْرَج بْن حَبِيْب بْنِ النَّضِيْرِ مِنْ سِبْطِ لَا وَى بْن يَعْقُوبَ - سَلِيِّلاً - ، ثُمَّ مِنْ ذُرِّيَّةٍ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أخِي مُوسَى – عَلَيْتَلِيرٌ – (٢).

وَأُمُّهَا : بَرَّهُ بِنْتُ شَموَال ، أُخْتُ رِفَاعَةَ بْن شَموال القُرَظيِّ (٣).

(١) أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنه» (٨/ ١٥٤) ، بِسَنَد صَحِيْح ، صَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْح المُسْنَد» (١٦١٧)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «كَانَتْ صَفِيَّةُ

وَّالْصَّفِيُّ - بِزِنَةِ الغَنِيِّ - سِهُمُّ صَافِ يَخْتَارَهُ الرَّئِيْسُ وَيَصْطَفِيْهِ لِنَفْسِهِ قَبْلَ القِسْمَة، إِنْ شَاءً عَبْدًاً ۚ، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرِ ذَلِكٌ ، وَهُوَ الصَّافِيَّةُ -

قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيْثِ (٤٢١١) : « وَقِيلَ : إِنَّ صَفِيَّةَ كَانَ اسْمُهَا قَبْلُ أَنْ تُسْبَى زَيْنَبَ ، فَلَمَّا صَارَتْ مَنَ الصَّفِيِّ سُمِّيَتْ صَفَيَّةً »

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْح مُسْلِمٌ» (ح٤٨): ﴿ وَأَمَّا صَفِيَّةُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا كَانَ اسْمَهَا قَبْلِ السَّبْي وَالْإَصْطِفَاءِ صَفِيَّةً».

َ وَكَانَتْ صَّفْيَّةُ تُكَنِّى أُمَّ يَحْيَى . انْظُر: «الفَتْح» (٤/ ٨١٤) . (٢) «أَزْوَاجُ النِّبِيِّ –صَلِّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلِّمَ –» لِلدِّمَشْقِيِّ (٢١٣)، و «الفَتْح» (٢/ ٨١٤) . (٣) «أَزْوَاجُ النَّبَيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِللِّمَشْقِيِّ (ص٢١٤).

### قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

تَزَوَّجَهَا قَبْلَ إِسْلاَمِهَا سَلاَمُ بِنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا: كَنَانَةُ بِنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا: كِنَانَةُ بِنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَا مِنْ شُعَرَاءِ اليَهُوْدِ، فَقُتِلَ كِنَانَةُ يَوْم خَيْبَرَ عَنْهَا (١)، وَسُبِيَتْ، وَصَارَتْ فِي سَهْم دَحْيَةً الكَلْبِيِّ. فَقَيْلَ لِلنَّبِيِّ عَنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا وَأَنَّهَا لاَ يَنْبِغِي أَنْ تَكُوْنَ إِلاَّ لَكَ. - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا وَأَنَّهَا لاَ يَنْبِغِي أَنْ تَكُوْنَ إِلاَّ لَكَ. فَقَيْلَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لِلنَّاكَ. فَا خَذَهَا مِنْ دِحْيَةً، وَعَوَّضَهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَرْقُس (٢).

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، وَكَانَ بِنَاؤُهُ بِهَا سَنَةَ سَبْع (٣) .

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ خَيْبَرَ، فَلَلَّا فَتَحَ اللهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِ، صَارَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ لِدَحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَكَانَتْ عَرُوسًا ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ، وَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ، وَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ، وَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا وَيَقُولُونَ : مَا يَمُدَحُونَهَا فِي اللّهَ عِنْدَ رَسُولُ الله و صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَقُولُونَ : مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْى مَثْلُهَا ! .

(١) جَاءَ في «طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْد» (٨/ ١٢٩)، و «مُسْتَدْرِك الحَاكِم» (٢٩ / ٢٩): « أَنَّهَا لَمْ تَلَدْ لِأَحَد مِنْهُمَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا لَمْ تَبْلُغْ سَبْعَ عَشْرًةً سَنَةً » .

(۲) «السِّيَر» (۲/ ۲۳۱–۲۳۲).

(٣) لِأَنَّ غَٰزْوَةَ خَيْبَرَ كَانَتْ فِي بَقِيَّةِ المُحَرَّم سَنَةَ سَبْعٍ ، كَمَا رَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ «الفَتْح» (٢/ ٢٣٨) . وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ ؛ صَفِيَّةَ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ؛ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ» .

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ فَاشْتَرَاهَا بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ (١) ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْم تَصْنَعُهَا (٢)

(١) قَالَ الحَافظُ فِي «الفَتْح» عنْدَ شَرْحه لِحَدِيْث (٢٤٦/٨): «فَلَمَّا قِيلَ للنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّهَا بِنْتُ مَلك مَنْ مُلُوكِهِمْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَمَّنْ تُوهَبُ لِدِحْيَةَ لَا لَكُثْرَة مَنْ كَانَ فِي السَّبْي مِثْلَ صَفِيَّة لَكُثْرَة مَنْ كَانَ فِي السَّبْي مِثْلَ صَفِيَّة فَي نَفَّاسَتِهَا ، فَلَوْ خَصَّهُ بِهَا لَأَمْكُنَ تَغَيُّرُ خَاطِر بَعْضَهِمْ ، فَكَانَ مِنَ الْمَصْلَحَة الْعَامَّة فِي نَفَّاسَتِهَا ، فَلَوْ خَصَّهُ بِهَا لَأَمْكُنَ تَغَيُّرُ خَاطِر بَعْضَهِمْ ، فَكَانَ مِنَ الْمَصْلَحَة الْعَامَّة الْعَامَة الْرَبْحَاعُهَا مِنْهُ وَاخْتَصَاصُ النَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِضَا الْبَجَمِيع ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الرُّجُوع فِي الْهِبَةِ مِنْ شَيْء .

الْجَميع ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ مِنْ شَيْءٍ . وَأَمَّا إِطْلَاقُ الشِّرَاءَ عَلَى الْعوَض فَعَلَى سَبيلِ الْمَجَازُ ، وَلَعَلَّهُ عَوَّضَهُ عَنْهَا بِنْتَ عَمِّهَا أَوْ بِنْتَ عَمِّ زَوْجِهَا فَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ فَأَعْطَاهُ مِنْ جُمْلَةَ السَّبْيِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَوْح مُسْلَمٌ (ح ١٣٦٥) : "قَالَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ يَحْتَمَلُ مَا جَرَى مَعَ دحْيَةً وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِرِضَاهُ وَأَذَنَ لَهُ فِي غَيْرِهَا ، وَالنَّانِي مَعَ دحْيَةً وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِرِضَاهُ وَأَذَنَ لَهُ فِي غَيْرِهَا ، وَالنَّانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ أَنْفَسَهُنَّ وَأَجْوَدَهُنَّ نَسَبًا وَشَرَفًا فِي قَوْمِهَا وَجَمَالًا اسْتَرْجَعَهَا لأَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ أَنْفَسَهُنَّ وَأَجْوَدَهُنَّ نَسَبًا وَشَرَفًا فِي قَوْمِهَا وَجَمَالًا اسْتَرْجَعَهَا لأَنّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى دَلْكَ شَقَاقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَكَانَ أَخْذُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَحَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَحَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَحَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَحَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوْضَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَحَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوْضَ

(٢) صَنَع الجَارِيَة - بِالتَّخْفِيْف وَالتَّشْدِيْد- أَحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى سَمِنَتْ.

وَتُهَيِّنُهَا (١) وَتَعْتَدُّ (٢) في بَيْتِهَا.

فَخَرَجِ بِهَا ، أَوْ جَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ضَرَبَ عَلَيْهَا الحِجَابِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ،وَأَقَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا (٣) ، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُربَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ.

وَفِي رَوَايَة عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : « فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى َ بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ ۖ (١) حَلَّتْ (٥) ، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا(١) في نِطَع (٧)صَغِيرِ.

(١) تُهَيِّنُهَا : أَيْ ؛ تُزَيِّنُهَا وَتُجَمِّلُهَا عَلَى عَادَةِ العَرُوسِ بِمَا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ : مِنْ وَشْمٍ، وَوَصْلٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ .

(٢) تَعْتَدُّ ؟ أَيْ: تَسْتَبْرَئُ بَحَيْضَة ؟ فَإِنَّهَا كَانَتْ مَسْبِيَّةً يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا . (٣) قَالَ الحَافظُ فِي ﴿الفَتْحِ ﴾ عَنْدَ شَرْحِهِ لَحَدَيْثَ (٨/ ٢٤٦) : ﴿ الْمُرَادُ :أَنَّهُ أَقَامَ فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي أَعْرَسَ بِهَا فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، لَا أَنَّهُ سَارَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ثُمَّ أَعْرَسَ ؟ لِأَنَّ فِي حَدِيَثَ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنَّ اِلصَّهْبَاءَ قَرَيبَةٌ مِنْ خَيْبَرَ ۗ وَبَيَّنَ ٱبْنُ سِعْدِ فِي حَدِيثَ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَتِهَا أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَنَى بِهَا فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

(٤) الصَّهْبَاءِ: -بِزِّنَةِ الحَمْرَاءِ- مَوْضِع قُرْبَ خَيْبَرَ ، عَلَى بُعْدِ بَرِيْدِ مِنْهَا .

(٥) حَلَّتْ ؛ أَيْ : طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَهَا .

(١) الحيْس: الخَلْط، وَبَائِهُ بَاع، وَمَنْهُ سُمِّي الحَيْس، وَهُو تَمُّرٌ مَنْزُوع النَّوَى، يُخْلَطُ بِسَمْن وَأُقط، (أَيْ: لَبَن مُجَفَّف مَطْبُوخ) وَرُبَّهَا جُعِلَ فيه سَويقًا. وَأَقط، (أَيْ: لَبَن مُجَفَّف مَطْبُوخ) وَرُبَّهَا جُعِلَ فيه سَويقًا. (٧) النَّطُع - بِكُسْرِ النَّون وَفَتْحَهَا مَعَ فَتْحِ الطَّاءِ وَإِسْكَانِهَا ، أَرْبَعُ لُغَاتٍ ، أَفْصَحُهُنَّ كُسْرُ النُّونُ مَعَ فَتْحِ الطَّاءِ وَإِسْكَانِهَا ، أَرْبَعُ لُغَاتٍ ، أَفْصَحُهُنَّ كُسْرُ النُّونُ مَعَ فَتْحِ الطَّاءِ وَإِسْكَانِهَا مَا فَطْعَمُهُ الوَلاَئِمِ ، والجَمْعُ أَنْطُعٌ، والجَمْعُ أَنْطُعٌ، وَالجَمْعُ أَنْطُعٌ، وَالْجَمْعُ أَنْطُعٌ،

جَبِينَا الْمُصْطَفِيُّ

ثُمَّ قَالَ لِي : آذِنْ (١) مَنْ حَوْلَكَ».

وَفِي رِوَايَة : فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ (٢)زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ » .

فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَصْلِ التَّمْرِ وَفَصْلِ السَّويقِ (٣) حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْخَيْس، وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ الله وصلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَفِيَّةَ ».

وَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدْرِي أَتَزَوَّ جَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَد (١) ، قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْزِ الْبَعِيرِ (٥) ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا .

ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٢) الفَضْل- بِالفَتْح - البَقِيَّةُ مِنَ الشَّيْءِ، والجَمْعُ فَضُولٌ. (٣) السَّوِيقِ - بِزِنَةِ الأَمِيْرِ، وِالصَّادِ فِيْهِ لُغَة لِمَكَانِ المُضَارَعَة-: مَا يُتَّخَذُ مِنْ دَقِيْقِ القَمْحِ وَإِلشَّعْيْرَ، وَالَّجَمْعُ أَسُوقَةٌ.

<sup>(</sup>٥) عَجْزُ الشَّيْءَ -مُثَلَّتَةً ، وَكَنْدُسٍ ، وَكَتِفٍ ، يُذْكَرُ وَيُؤَنَّثُ- مُؤَخَّرُهُ ، وَالجَمْعُ أَعْجَازٌ.

وَسَلَّمَ - يُحَوِّي (١) لَمَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ ؛ حَتَّى تَرْكَبَ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْلدينَة هَششْنَا (٢) إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا (٣) مَطِيَّنَا (١) ، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَطِيَّتَهُ ، قَالَ: وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ ، قَدْ أَرْدَفَهَا (٥) رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

قَالَ: فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصُرِعَ (٦) وَصُرِعَتْ ، قَالَ : فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا ؛ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَتَرَهَا ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) يُحَوِّي - بَوَاو ثَقِيْلَة - ؛ أَيْ : يَجْعَلُ لَهَا حَويَّةً، وَهُوَ كِسَاءٌ نَحْشُوُّ ، يُدَارُ حَوْلَ سَنَامِ الرَّاحِلَةِ ، يَخْفُظُ رَاكِبَهًا مِنَ الشَّقُوط، وَيَسْتَرِيْحِ بِالاِسْتِنَادِ إِلَيْهِ ، وَالجَمْعُ حَوَايَا . الرَّاحِلَةِ ، يَخْفُظُ رَاكِبَهًا مِنَ الشَّقُوط، وَيَسْتَرَيْحِ بِالاِسْتِنَادِ إِلَيْهِ ، وَالجَمْعُ حَوَايَا .

<sup>(</sup>٢) هَشَشْنَا إِلَيْهَا : نَشِطْنَا وَخَفَفْنَا وَانْبَعَثَتْ نُفُوسَّنَا إِلَيْهَا .

<sup>(</sup>٣) رَفَعْتِ اَلدَّابَّةُ فِي السِّيرِ : إِذَا بَلِّغَتْ وَسَارَتْ اَلسَّيْرَ الْمَرْفُوع ، وَهُوَ فَوْقَ المَوْضُوع وَدُونَ اَلعَدْوِ والْجُرْي ، وَرَفَعْتُهَا أَنَا - لَازِمٌ مُتَعَدِّ - إِذَا خَمَلْتُهَا عَلَى المَرْفُوعِ مِنَ السَّيْرِ َ،

<sup>(</sup>٤) المَطِيَّ - بِزِنَة الغَنِيِّ - جَمْعُ مَطيَّة ، وَهِيَ الدَّابَةُ مُطْلَقًا ، سُمِّيَتْ مَطيَّةً ؛ لأَنَّكَ تَرْكَبُ مَطِّاهَا (أَيُّ ظُهْرَهَا) ، أَوْ لِأَنَّهَا غَلُو فِي سَيْرِهَا (أَيْ تُسْرِعُ) ، وتُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى مَطَايَا ، وَيَكُونُ اللَّمِيُّ - أَيْضًا - وَاحِدًا ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . (٥) أَرْدَفَهَا : أَرْكِبَهَا خَلْفَهُ .

<sup>(</sup>٦) صُرِعَ الرَّجُلُ عَنْ ظَهْرِ دَابَّتِهِ : إِذَا سَقَطَ عَنْهَا .

« لَمْ نُضَرَّ » ، فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ (۱) يَتَرَاءَيْنَهَا (۲) ، وَيَشْمَتْنَ <sup>(٣)</sup> بِصَرْعَتِهَا .

وَفِي رَوَايَة : ﴿ قَالَ فَعَثَرَتْ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ ﴿ ٤ ۗ وَنَدَرَ (٥ ۗ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتْ (٦) النِّسَاءُ ، فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ! » .

# فَضَائِلُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا-:

# ا \_ اعِتِذَارُ النَّبِيِّ \_صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ إِلَيْهَا :

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: كَانَ بِعَيْنَيْ صَفِيَّةَ خُضْرَةٌ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا هَذِهِ الْخُضْرَةُ بِعَيْنَيْكِ؟، فَقَالَتْ: قُلْتُ لِزَوْجِي: إِنِّي رَأَيْتُ فِيهَا يَرَى النَّائِمِ قَمَرًا

<sup>(</sup>١) جَوَارِي نِسَائِهِ : أَيْ: أَيْ صَغِيرَاتُ الْأَسْنَانِ مِنْ نِسَائِهِ ، جَمْعُ جَارِيَةٍ ، وَهِيَ فَتَيَّةُ النِّسَاءِ.

<sup>(</sup>٢) يَتَرَاءَيْنَهَا: يَنْظُوْنَهَا

<sup>(</sup>٣) الشَّمَاتَةُ : الفَرَحُ بِبَلِيَّة تَنْزِلُ بِمَنْ تُعَادِيه ، وَبَابُهُ سَلِمَ . (٤) الْعَضْبَاءُ - بِزِنَة الْبَيْضًاءَ - لَقَبُ نَاقِةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . (٥) نَدَرَ - وَبَابُهُ دَخَلَ - : سَقَطَ .

<sup>(</sup>٦)أَشْرَفَ المَكَانَ : إِذَا عَلاَهُ .

وَقَعَ فِي حِجْرِي ؟ فَلَطَمَنِي، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ مَلِكَ يَثْرِبَ (١) ؟! .

قَالَتْ: وَمَا كَانَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، قَتَلَ أَبِي وَزَوْجِي، فَهَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ، فَقَالَ: « يَا صَفِيَّةُ إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ (٢) عَلَيَّ الْعَرَبَ، وَفَعَلَ وَفَعَلَ حَتَّى ذَهَبَ ذَاكَ مِنْ نَفْسِي ﴾ (٣)

# ٢\_ أُنَّهَا مِنْ نَسْلِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُوسَى ـ عِنْ اللَّهِ ـ :

عَنْ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ بِنْتُ يَهُودِيٍّ ، فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهِيَ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ: « مَا يُبْكِيكِ » .

فَقَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَةُ : إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيِّ .

فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ » .

<sup>(</sup>١) يَشْرِبَ -بِزِنَة يَضْرِب- اسْمُ مَدِيْنَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَدِيْمَة ، سُمِّيَتْ باسم رَجُلَ مِنَ الْعَمَّالِقَة ، فَعَيَّرَهَا وَسَهَّاهَا طَيْبَةً وَطَابَة كَرَاهِيَةَ التَّشْرِيْبِ ، وَهُوَ اللَّوْمُ وَالتَّعَييرُ. (٢) التَّأْلَيْب: التَّحْرِيْضُ وَإِلإِفْسَاد .

<sup>(</sup>٣)(صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ الطَّبَرَ انِيُّ فِي «الكَبِيْر»(٢٤/ ٦٧)، وَقَالَ عْنَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي «الصَّحِيْحَ» (٣٧٩٣). «المجمع»: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٢٧٩٣).

14.

جَبِيَا إِلَيْ صَطِفِي

رُهُ قَالَ: « اتَّقِي اللَّهُ يَا حَفْصَةُ» (۱).

# وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فِي خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ (٢) فِي رَمَضَانَ (٣) ، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيْعِ، وَقَدْ أَوْصَتْ بِثُلُثٍ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ، وَكَانَ ثَلاَثِيْنَ أَلْفًا (٤).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ):أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٣٥) ، والتِّرْمِذِيُّ (٣٨٩٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «المُشْكَاة» (٦١٨٣).

<sup>(</sup>۲) «أَنْسَابُ الأَشْرَاف» لِلبَلاذري (١/ ٤٤٤) ، وَهَذَا مَا رَجَّحُهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ»، (٤/ ٨١٤)، وابْنُ كَثِيْرَ فِي «البدَايَة» (٨/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>٣) «طَبَقَات ابْن سَعْد» (٨/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) «السِّير» (٢/ ٣٦١).

# مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ

### ----

# نُسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ اللَّوْمِنِيْنَ مَيْمُونَةُ (١) بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بَجَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بَجَيْرِ بْنِ الْهُ لِللَّهِ بْنِ هِلاَلِ بْنِ عَامِر بْنِ صَعْصَعَةَ الهِلاَلِيَّةُ الْعَلَالِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ (٢).

وَأُمُّهَا :هِنْدُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْهِلاَلِيَّةُ (٣).

# قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَحْتَ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرو الثَّقَفِيِّ، فَفَارَقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَبُو رُهْمِ ابْنُ عَبْدِ العُزَّى فَتُوفِيًّ عَمْرو الثَّقَفِيِّ، فَفَارَقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَبُو رُهْمِ ابْنُ عَبْدِ العُزَّى فَتُوفِي عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَهِيَ آخِرُ

<sup>(1)</sup> أَخْرَجَ الحَاكِمُ بِسَنَدِهِ (٤/ ٣٠)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ النَّهَيُّ (٤/ ٣٥٦)، مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَ اسْمُ مَيْمُونَةَ بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَيْمُونَةَ ».

وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ ﴾. مَيْمُونَةُ مُشْتَقَةٌ مِنَ اليُمْنِ ، وَهُوَ البّرَكَةِ ، وَاللَّيْمُونُ : المُبَارَكُ .

<sup>(</sup>٢) «السِّيَر» (٢/ ٢٣٨) . إ

<sup>(</sup>٣) «أَزْوَاتُجُ النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» لِلدِّمَشْقِيِّ (ص ١٩٧).

جَبِيبًا لِلْمُصْطِعِيُّ

امْرَأَة تَزَوَّجَهَا (١).

عَنِ ابْنِ شِهَابِ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : «خَرَجَ رَسُولُ اللهَ ِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ العَامِ القَابِلِ (٢) إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا في ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ سَبْع ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ يَأْجِجَ (٣) ، بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ الْعَامِرِيَّةِ ، فَخَطَبَهَا عَلَيْهِ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى العَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطِّلِب (١).

فَزَوَّجَهَا الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللهُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَعَ إِنَّةِ دِرْهَم (٥).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ » (٦).

عَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ

<sup>(</sup>١) يعْنِي: مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا ـ انْظُر: «المُسْتَدْرِك» (١١٤/٤). (٢) مِنَ العَامِ القَابِل؛ أَيْ: مِنْ عُمْرَة الحُدَيْبِيَة، وَالَّتِي كَانَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلْحِ فِيهَا أَنْ يَرْجِعَ ، وَيَأْتِيَ فَي العَامِ القَابِل، وَكَانَتْ فِي ذِي القَعْدَةِ - أَيْضًا - . (٣) يَأْجِعَ : بِتَثْلَيْتُ الجِيْمَ - مَكَانَ عَلَى بُعْدَ ثَمَانِيَةً أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةً ، وَبِالقُرْبِ مِنْ التَّنْعِيْمِ.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجُهُ أَبُو عُمَر فِي «الاسْتِيعَاب» (٤/ ١٩١٧). ً

<sup>(</sup>٥) «سيْرَة ابْن هشَام) (٤/ ٢٨٧). (٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٥٩).

وَهُوَ ثُمُورٍمٌ (١)، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ (٢) »(٣)

### فَضَائلُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

### رَسُولُ اللهِ ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ بِأَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ

(١) بَلْ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَِهُوَ حَلاَلُ، فَعَنْ أَبِي رَافِع - فِي النِّرِّمِذِيَّ (٨٤١) - قَالَ : ﴿ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَيْمُوُنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ﴾ .

قَالَ اَبْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «اَلَتَمْهِيْدِ » (٣/ ١٥٢-١٥٣) فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ : «وَالرِّوَايَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ - « تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلِالًّ » -مُتَوَاتِرِةٌ بِعَيْنِهَا عَنْ مَيْمُونَةً ، وَعَنْ أَبِي رَافِعَ مَوْلَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَنْ شُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ مَوْلاً هَا ، وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الأَصَمِّ – وَهُوَ ابْنُ أَخْتِهَا – وَهُوَ قُوْلَ سَعِيْدٍ بْنِ المُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ شِهَابِ، وَجُمْهُورَ عُلَمَاءِ ٱلمَدِيْنَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْكِحْ مَيْمُوَّيَّةَ إِلَّا وَهُوَ كِلاَلِّ قَبْلَ أَيْنُ يُحْرِمَ ، وَمَا أَعْلَمُ أَحَدً مِنَ الصَّيِحَابَةِ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَكُحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَّالٌ - إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس ﴿ اهـ . وَفِي «صَحِيْح مُسْلِم» عَنْ مَيْمُونَةَ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَزَوَّجَهَا

وَقَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْحِ» عِنْدَ شَرْحِ حدِيْثِ إبْنِ عَبَّاسِ (١١٤) ِ: وَقَدْ عَارَضَ حَدِيثَ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِيثُ غُثْمَانَ ﴿ لَا يَنْكِخُ الْمُحْرِمُ وَلَّا يُنْكَحُ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَيُجْمَعُ بِيْنَهُ وَبِيْنَ يُحدِيثِ إِبْنِ عَبَّاسٍ بِحَمْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَصَائِص النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ ا هِـ .

<sup>(</sup>٢) بِسَرِفَ - بِزِنَةِ كَتِفَ- مَوْضِع قُرْبَ التَّنْعِيْم . (٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ( ١٢٨٠) ، وَمُسْلِمٌ (١٤٨٦) مُخْتَصَرًا .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الْأَخَوَاتُ الأَرْبَعِ مؤمنَاتٌ: أُمُّ الفَضْلِ، وَمَيْمُونَةُ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - أُخْتُهُنَّ لِأُمَّهِنَّ - مُؤْمِنَاتٌ » (١).

# وَفَاتُهَا \_رُضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- سَنَةَ إِحْدَى وَخُسِيْنَ (٢) بِسَرِفَ ، فِي مَوْضِعِ قُبَّتِهَا الَّتِي ضَرَبَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-حِيْنَ البنَاءِ بهَا .

فَعَنْ عَطَاءٌ قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَعَنْ عَبَّاسٍ : « هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا (٣)، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا (١٤)، وَارْفُقُوا » (٥٠).

وعَنْ يَزِيْدَ بِنِ الْأَصَمِّ قَالَ: ﴿ دَفَيَّنَا مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفٍ، فِي الظُّلَّةِ (٦)

الصَّحيْج» (٣٣٢) .

(٢) هَٰذَا الَّذِي رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي «تَهْذِيْبِهِ» (٢/٣٥٦) ، وَابْنُ كَثِيْرٍ فِي «البِدَايَة»

(٣) الزَّعْزَعَة: تَحْرِيْك الشَّيْءِ الَّذِي يُرْفَعُ.

(٤) إِلزَّ لْزَلَة: الاضْطِرَاب.

(٥) أَخْرَجُهُ البُخَارِيُّ (٥٠٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٥٨/١٤٦٥) . (٦) الظُلَّة -بِالضَّمَ- : كُلِّ مَا أَظَلَّكَ ، وَالجَمْعُ ظُلَلٌ ، والْمَرَادُ بِالظُّلَّةِ هُنَا : الشَّجَرَةِ .

الَّتِي بَنَى بِهَا فِيْهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » (١).

وَعَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ : «صَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاس، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الوَلِيْدِ ، وَعُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِي ، وَيَزِيْدُ بْنُ الأصم (٢) (٣).

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَهُ الحَافظُ فِي "الفَتْحِ" (١/ ١٤١)، وَالذَّهَبِي فِي "السِّيَرِ" (٢/ ٢٣٨). (٢) مَيْمُونَةُ خَالَةٌ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن خَالد بْنِ الوَلِيْد، وَخَالَةٌ يَزِيْدَ بْنِ الأَصَمِّ، كَمَا هِيَ خَالَةُ , ابْنِ عَبَّاس، وَأَمَّا عُبَيْدً اللهِ الخَوْلانِي فَكَانَ فِي حَجْرِهَا . انْظُر: "اَلفَتْحِ» (١/ ١٤١). (٣) (صَحِيْخُ): أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعِيْدٍ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَةُ الحَافِظُ فِي "الفَتْحِ» (١/ ١٤١).

رَفَحُ مجبر (لرَّجِئِ) (الْبَخَرَي رُسِكِيمَ (الْبَرْرُ) (الِفِرُوكِ www.moswarat.com

عبد الارتجاج الانجتري المنظمة المناس المناسبة ا

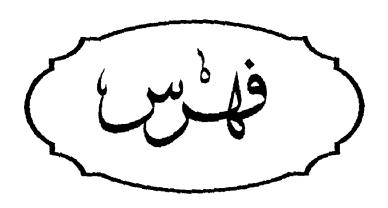

رَفْعُ معبى (لرَّحِيُ (الْبَخِلَّيِّ السِّكني النِيْرُ (الِفِرو وكري www.moswarat.com

جَبِياً لِلْمُصْطَفِي

### فهاس م

| ر                                                                                       | کار کی شک               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                         |
| ةً ابْنَةُ خُوَيْلِدِ القُرَشِيَّةُ الأَسَدِيَّةُv                                      | خَدِيْجَةُ الطَّاهِرَ   |
| اللهُ عَنْهَا-:                                                                         | نَسَبُهَا -رَضيَ        |
| ٨                                                                                       | مَوْلُدُهَا وَنَشْأَتُه |
| يَ اللهُ عَنْهَا-:٩                                                                     | زَوَاجُهَا -رَضِيَ      |
| لُبَارَكِ:لُبَارَكِ:                                                                    | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْ  |
| ولِ اللهِ - ﷺ - :                                                                       |                         |
| يَ اللهُ عَنْهَا-:                                                                      | فَضَاتِلُهَا -رَضِ      |
| عَلِينَا إِلَى اللَّهُ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا بِوَاسِطَةُ النَّبِيِّ - عِللَّه - : ١٣ | ١ - أَنَّ جِبْريلَ-     |
| عَلِيهِ - أُمِرَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ: ١٤              | ٢- أَنَّ النَّبِيَّ -   |
| ضَلِ نِسَاءِ العَالَمِيْنَ وَكُمَّلِهِنَّ :ناءِ العَالَمِيْنَ وَكُمَّلِهِنَّ :          | ٣- أَنَّهَا مِنْ أَفْط  |
| سَاءً هَذِهِ الْأُمَّةِ:                                                                |                         |

| ٤ | ۲ | : ۲        | مه      | يو             | ه ر | شُ         | عَادِّ     | کو<br>اکھ | حبَّتَ         | نا -     | ارهَ   | إيْثَا    | – د             |           | - <i>c</i> | الله      | ولَ      | رَسُد        | با ر      | رِخُ        | لها           | باسُ  | الت       | -1             |
|---|---|------------|---------|----------------|-----|------------|------------|-----------|----------------|----------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|
|   | ٤ |            |         |                |     | •••        |            | • • •     |                |          | •••    |           | ••              |           |            |           |          | _            |           |             |               |       |           | -۲             |
| ٤ | ٤ |            |         |                |     | • • •      | · • •      | • • •     |                |          | •••    |           | :               | ىَن       | حَسَ       | ي .       | ءَد      | کَ هَ        | ذَارَ     | تُ دُ       | ئاند          | کا ک  | أَنَّهُ   | -٣             |
| ٤ | ٥ |            |         | ••             | ••  | • • •      |            | • •       |                | • • •    | •••    |           |                 | ادَةِ     | زَهَ       | اً وَ     | کر م     | کَ کَ        | ذَادَ     | تْ د        | ئاند          | کا ک  | أَنَّهُ   | - {            |
| ٤ | ٥ | • •        |         |                |     | • • •      | · • •      | • •       |                |          | •••    |           | ••              |           |            | : -       | ها-      | عَذ          | ه<br>لله  | ر<br>ي ا    | ِض            | –رَ   | ر<br>نها  | وَفَا:         |
| ٤ | ٦ | • •        |         | ••             | ••  | • • •      |            | ••        | ية<br>سية      | تيه      | الأ    | نية       | رَ شِ           | الق       | ئق         | بِّ<br>مل | الصً     | نة           |           | ِیڠ<br>ایھا | رِ<br>مُسكَ   | الع   | ر ء<br>شة | عَائِن         |
| ٤ | ٦ | ••         |         | ••             | ••  | • • •      |            | ••        |                | • • •    | •••    |           | ٠.              |           | ••         |           |          |              |           |             |               |       |           | زرو<br>نسب     |
| ٤ | ٧ |            |         | ••             |     | • • •      | • • •      | ••        |                | •••      |        |           | ••              | • • •     | . :        | :-1       | نْهَا    | ء<br>4 ء     | الله      | ر<br>سي     | ۔<br>-رَخ     | – ر   | و<br>لـهَ | مَوْلِ         |
| ٤ | ٧ |            | ••      |                | ••  | ••         |            | ••        | •••            | • • •    | ••     | •••       | ••              |           | ••         | : -       | سا۔      | عَنْ         | ء<br>لله  | رَ<br>بي ا  | ؙۣۻڿ          | –رَ   | هَا       | ه . و<br>کنیّت |
| ٤ | ٨ | . <b>.</b> | ••      | ••             | • • |            |            |           |                |          | •••    | .:        | بها             | ر<br>ره خ | بناؤ       |           |          |              |           |             | -             |       |           | تزَوَّ         |
| ٤ | ٩ |            |         |                |     |            |            | ••        | • • •          |          |        |           | •••             |           | •••        | •••       |          |              |           |             |               |       |           | قصًا           |
|   |   |            |         |                |     |            |            | ••        |                | •••      |        |           | . <b></b>       |           | :          | _L        | عَنْهَ   | له خ         | َ ال      | ۔<br>ضي     | - رُ          | ۔لھ   | ائِلُهُ   | فَضَا          |
| 0 | ٤ | . :        | و<br>جه | و <del>-</del> | از  | اَ<br>أنها | ِه<br>ره د | تبَارَ    | وَ إ <b>خْ</b> | ا ، ا    | رُتْهُ | ر<br>بىور | -ب <del>ه</del> |           | ئے۔<br>پ   | لنبخ      | 1 –      | <u>ئىلار</u> | Œ-        | رَ<br>بل -  | عبريْ         | ۽ ج   | تمجي      | -1<br>-Υ       |
| 0 | ٥ |            |         |                |     |            | •••        | :         | _<br>ئە        | سَا      | ر ز    | سائر      | ر<br>پ س        | ودَ       | ا دُ       | رَهَ      | ع<br>بتک | :\<br>-      |           | -           | َ<br>بي<br>بي | النَّ | أَنَّ     | -7             |
| ٥ | ٦ | ٠.         |         |                |     | :          | لجَنَّ     | ا ر       | _في            | <u>م</u> | مَلَّ  | وَ.       | لَيْهِ          | َ عُ      | ه<br>الله  | ر<br>لى   | حَ       | _ ;          | ؛<br>نبعً | ً الأ       | َ<br>وْجُ     | ٵڒؘ   | اً<br>أنه | -٣             |
|   |   |            |         |                |     |            |            |           | _              |          |        |           |                 |           |            |           |          |              |           |             |               |       |           |                |

| ٤- سَلامٌ جِبْرِيْل - عَلَيْهَا:٥٦                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ - تَحَرِّي الْمُسْلِمِيْن بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا ، وَنُزُولُ الوَحْي عَلَى النَّبِيِّ         |
| - فِي ثُوْبِهَا دُوْنَ سَائِرِ نِسَائِهِ :٥٧                                                      |
| ٦- فَضْلَهَا عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ:٩٥                     |
| ٧- أَنَّهَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ - عِلْمُ - بَعْدَ أَبِيْهَا:                                |
| ٨ - حَثُّهُ - ﷺ - عَلَى خُبِّهَا، وحَثُّهُ إِيَّاهَا عَلَى انْتِصَارِهَا لِنَفْسِهَا: ٦١          |
| ١٠ - تَخْصِيْصُهُ - الله إلله الله الله الله الله الله الله                                       |
| ١١ - اسْتِدْلَال النَّبِيِّ - ﷺ - بِعَلَامَةٍ عَلَى غَضَبِ عَائِشَةَ وَرِضَاهَا: ٦٧               |
| ١٢ -أَنَّ الله غَارَكَهَا فأَنْزَلَ بَرَاءَتَهَا مِنْ فَوْقٍ سَبْع سَمَوَاتٍ : ٦٨.٠               |
| ١٣ - ابْتِدَاؤُهُ - ﷺ - بِهَا حِينَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّخْيِيرِ ، وَخُسْنُ             |
| جُوَابِهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:                                                               |
| ١٤ - بَرَكَتُهَا بِتَوْسِعَةِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الأُمَّةِ بِرُخْصَةِ التَّيَمُّم: . ٩٢ |
| ١٥ - اخْتِيَارُهُ - الْإِقَامَة عِنْدَهَا أَيَّامَ مَرَضٍ مَوْتِهِ ، : ٩٤                         |
| ١٦ - سَعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا :٩٥                |
| ١٧ - أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ زِهْدٍ وَكَرَم وَصَدَقَةٍ:                                            |
|                                                                                                   |

| ١٠٤       | ١٨ -أُنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ وَرَع:                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٠٧       | وَفَاتَهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ً- :                           |
| 1.9       | قَصِيْدٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ                    |
| · (قصيدة) | حبيبة المصطفى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -                 |
|           | حَفْصَةُ بِنْتُ عَمَرَ القُرَشِيَّةُ الْعَدَويَّةُ              |
|           | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                                |
|           | مَوْلِدُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                              |
|           | قِصَّةُ الزَّوَاجَ الْمُبَارَكِ :                               |
| 177       | ر و ' و ا                                                       |
| 177       | وَفَاتُهَا -رَضَيَ اللهُ عَنْهَا- :                             |
| ١٢٨       | زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلاَلِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ      |
| ١٢٨       | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                                |
| ١٢٨       | زَوَاجُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- :                              |
| 179       | فَضْلُهَا -رَضَي اللهُ عَنْهَا-:                                |
|           | وَفَاتُهَا -رَضَى اللهُ عَنْهَا- :                              |
| يَّةُ     | أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّة القُرَشِيَّةُ المَخْزُومِ؟ |
|           |                                                                 |

فَضَائِلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:.... ١- رُؤْيَتُهَا لَجِبْرِيْلَ - عَلَيْ اللهِ -: ٢ - جَزَالَةُ رَأْيْهَا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ : ..... زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الأَسَديَّةُ ...... نَسَبُهَا -رَضِي اللهَ عَنْهَا-:......١٤٠.. فَضْلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:.....١٤٤ ٣- أَنَّ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- : أَنْزَلَ فِي شَأْنِهَا قُرْآنًا يُتْلَى: ...١٤٧.. ٤ – بَرَكَتُهَا فِي نُزُول آيَةِ الحِجَابِ: .....١٤٧.. ٥ - أَنَّ النَّبِيَّ - عِلي - لَمْ يُولِمْ عَلَى نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا: ....١٤٨ ٦-أُنَّهَا كَانَتْ تُسَامِي عَائِشَةَ في الجَمَالِ والحُظْوَةِ :....١٤٩ ٧-أَنَّهَا أَطْوَلُ نِسَاءِ النَّبِيِّ - عِلله - يَدًا بِالصَّدَقَةِ :....١٥٠ وَفَاتُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:....

جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّةُ الْمُصْطَلِقِيَّةً. نَسَبُهَا -رَضِي اللهَ عَنْهَا-:.........١٥٤ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ سُفْيَانَ القُرَشِيَّةُ الأَمَويَّةُ .....١٥٧ نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:.... فَضْلَهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:....١٦٠ وَفَاتُهَا -رَضَى اللهُ عَنْهَا-:.... صَفِيَّةُ بِنْتُ خُيَيِّ النَّضَرِيَّةُ الإِسْرَائِليَّةُ الهَارُونيَّةُ .....١٦٢ نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:......١٦٢ فَضَائلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:.....١٦٨ ١ - اعتذَارُ النَّبِيِّ - إِلَيْهَا: ....١٠١ ٢ – أَنَّهَا مِنْ نَسْلِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُوسَى – عَلَيْكُلِرٌ – ٢٦٩ وَفَاتُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- :....

| = مَا الْمُصْطَوَّةُ      | 7.67                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| جَبِنَيَا لِلْمُصْطَفِيُّ | , Soo, i                                                 |
| بَّةُناةً                 | مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ الْهِلالِيَّةُ العَامِرِيَّ |
| ١٧١                       | نَسَبُهَا -رَضي اللهُ عَنْهَا-:                          |
| ١٧١                       | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :                        |
| ١٧٣                       | فَضَائِلُهَا -رَضي اللهُ عَنْهَا- :                      |
| ١٧٣                       | وَصَفَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِأَنَّهَا مُؤْمِنَأُ      |
| ١٧٤                       | وَفَاتُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- َ                       |
|                           | الفهرسا                                                  |
|                           | •                                                        |

# دَلِيَلِكَ إِلَى الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالُمُ الْحَالِمُ الْحَالُمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَلِيمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلَيْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

تأكيفَ ﴿.وَكِرَّرُلُولِي فِي كَلِي كُنِي كَبُرُهُ قَالِمُرُلُوكَ إِمْرُلِكِي مِرْيِّ عَفَااللّهُ عَنْهُ



## و المان المانية

تألي*ٺ* ڔؙ*ۅ؈ڰؚڹڔ*ڒڡڗؠڝٛڶڹڰڹۯٷڒڽڒ<u>ڒڟ</u>ڮۺۯۑۜ عَفَااللّهُ عَنْهُ



### 元以心場

تألي*ث* ﴿ *و حَبِّرُ لِاللّٰهِ عِن*َلَ بُرِي كَبِرُهُ قَالِمُ *لِلْكِهِ إِلْمِرُ* كِي عَفَااللّهُ عَنْهُ



# فرس المن المحاور المحاور المحاور المحاور

تَثَمَ لَهُ نَفِسِلَة الثَّنِغِ مِقْبِلِ بِنُ هُلِ إِلِي لِ لُولِا وَ إِنَّهِ تَقْدِيم بَيْجِ عْلَمَا دِالْمِينَ القاضِ الْفَقِيْهِ مُحَمَّر بْنِ إِلْمِيمُ كِيمِينِ لِي الْعِجْ لَ لِيْعِمَ يَجْمَرُ بِنِ إِلْمِيمُ كِيمِينِ لِي لِيْعِمْ لِي فِي

نَائِيفَ لُوْبَ عَبْرُلُانِيَّ فِي هِبِنَ بِنَ مَجَبِرُهِ قَالِمِبِّرِكِيِّ فِي هِبِنَ بِنَ مَجَبِرُهِ قَالِمِبِّرِلِقِلَ الشِرِيِّ

المُرَّلِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِيلِي الْمُرْكِيلِي الْمُرْكِينِ الْمُرْكِيلِي الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُرْكِيلِي الْمُرْكِيلِي الْمُرْكِي الْمِ

ا المرادي الم

### الكِنْزَالْدُونُنُ وسَدِّمَةً إِنْ حَلَّوْنَ مُعَدِّمَةً إِنْ حَلَّوْنَ

تأليث ڒؙ**ڔۅ**ڰؚڔؙڒڵۊۺ۬ڝڮڔؙڔؙڰ۪ڔؙۄؙٛۏۜٳٛڒڒڵڟۣٳۺۯۑۜ عَفَااللَّهُ عَنْهُ

> ﴿ لَا لَكُوْمِ لِللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِن السَّلَّافِ الشَّارِينِ الْمِنْ فِي الْمُ



للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رَحِـمَهُ اللَّهُ

نسخة عليها تخريجات الشيخين

مقبِل بُن هَادِي لِيَوادِعِيّ

رَحِمُهُ التَّد

نَاصِرالِدِّينِ الْأَلْبَانِي رَضَيُ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

تَهَنْدِيبُ (وَيُ بِحَرِّرُ لِاَنَّى مِنْ فَهِ بِلِ بِهِ بِحَرِيقِ فَى اِبْرُرِكُ لِلْ الْمِيْرِكِيّ (المُعَالَمُ فِي الْمِنْ المُعَلَّمُ وَالشَّرُولِيَّةِ المُعَلِّمُ وَالشَّرُولِيَّةِ المُعَلِّمُ وَالشَّرُولِيَّةِ



#### www.moswarat.com



من مؤلفات

## الى المنظم المن





تطلب إصداراتنا من ، محتمة ابن تممية

إب - شارع العدين الأعلى، أمام جامع عمر بن عبد العزيز - ت ١١٢١١٠ / ٥٠ ، جوال ٢٧٧٧١٤٧٥٢ ،









alemanbookstore@gmail.com

dar\_aleman@hotmail.com